

روايت

شوساكو إندو

# الصّمت

ترجمة: كامل يوسف حسين

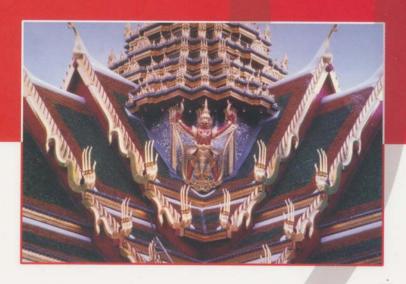





### روات

## شوساكو إندو



ترجمة: كامل يوسف حسين





الصمت / رواية شوساكو إندو / مؤلّف من اليابان ترجمة: كامل يوسف حسين/ من مصر الطبعة الأولى ، ٢٠٠٦ حقوق الطبع محفوظة



المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر المركز الرئيسي : بيروت ، الصنايع ، بناية عيد بن سالم ، ص. ب : ٢٠ ٢ ٥ ٥ ـ ١ ١ ، العنوان البرقي :موكيّالي ، هاتفاكس : ٧٥١ ٤٣٨ / ٧٥٢٣٠٨



دار الفارس للنشر والتوزيع عمّان ، ص.ب : ۹۱۵۷ ، هاتف ۹۱۵۲ ، ۱۵۵ ، هاتفاکس : ۹۸۵۰۰۱ ،

E - mail: info@airpbooks.com

تصميم الغلاف: **فؤاد سليمان وهبي** التنفيذ الطباعي: ر**هاد برس / بيروت لبنان** 

All right reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in may form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

جمع الحقوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال ، دون إذن خطّي مسبق من الناشر . ISBN 9953-36--841-4

#### قبل أن تقرأ

هذا كتاب للتأمل .

والتأمل هنا رحيل شرس عبر التخوم ، والتخوم التى يدعونا القاص اليابانى شوساكو إندو إلى اقتحامها هى مجموع القضايا الأساسية ، التى تؤرق ضمير الإنسان اليابانى ، منذ وضيعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ، ومناط الدعوة ضيرورة إعادة النظير فى المقولات التى تشكل النسيج الخالص لهذا الضمير .

وسا يعاد النظر فيه عبر «الصمت» لايعنو أن يكون جوهر الرؤية الثيولوجية ذاته: الله ، الموت ، الخطيئة ، الننب ، والجسر المتد عبر التخوم ، طرحا ، ومناقشة ، فتحديا لهذه المفاهيم ، هو التساؤل عما إذا كانت الرؤية الحالية لهذه القضايا هي التصور الأكثر صدقا لها ، من ناحية ، والأنسب لسيرة المجتمعات المعاصرة ، في مرورها بالمنعطف الرابع للقرن العشرين ، من ناحية أخرى .

وإذا كنا نميل إلى الإحجام عن الاستطراد في تناول العمل الماثل بين يدى القارئ ؛ باعتبار أن النص هو خير متحدث عن نفسه ، فإننا في الوقت نفسه نعتقد أن المهمة التي تفرض نفسها هنا هي تبين الاطار العام لعالم إندو الروائي ، ومتابعة ما في مسيرة هذا العالم من استمرارية أو انقطاع ، عبر محاولة القاص الياباني المكنة – المستحيلة لاقتحام التضوم .

ولد شوساكو إندو في طُوكيو ، عام ١٩٢٣ ، ونال درجة علمية في الأدب

الفرنسى من جامعة كيبو، وحصل على منحة دراسية من الحكومة اليابانية ، مكنته من مواصلة الدراسة لعدة سنوات في ليون بفرنسا ، عاد إثرها إلى اليابان، حيث شق طريقه في غمار الساحة الأدبية اليابانية . ورفعته سلسلة متوالية من الروايات وكتب الرحلات والمقالات النقدية إلى المكانة ، التي أصبح فيها واحدا من قلة من الروائيين اليابانيين ، يتنافسون على عرش الرواية اليابانية ، الذي شغر بانتحار يوكيو ميشيما ، وذلك إثر حصوله على سلسلة من الجوائز الأدبية البارزة، في مقدمتها جوائز أكوتا جاوا ، مينيشي، شينتشو ، وتانيزاكي ، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية والسويدية ، وعدد كبير من اللغات الأخرى .

ولكن أليس من حق القارئ العربى أن يستشرف أفاق عالم إندو قبل أن يقرأه في لغته ؟ يعد عام ١٩٥٨ الذي شهد صدور رواية «البحر والسم» من المعالم البارزة في مسيرة إندو الأدبية ، ولعل ما حظيت به هذه الرواية من تقدير داخل اليابان وخارجها ، شأن العديد من أعمال إندو ، لا يعود إلى التكنيك المستخدم في نسج جزئياتها ، بقدر ما يعود إلى توهج القضية التي يجرى طرحها ، وتركزها على محاولة بلورة مفهوم جديد لمقولة الخطيئة .

مدخلنا إلى رواية «البحر والسم» (۱) إطار يحاكى ما نراه شائعا في روايات التحرى ، فالفضول يقود مريضا إلى مجاولة استكناه أسرار حياة طبيب بارع ، يعمل في الريف ، في عزلة وغموض ، يتنافيان وقدراته ، ومع استمرار رحيلنا في حياة الطبيب تسقط منا شخصية التحرى ، أو المريض الفضولي ، فكأن الاطار سقط منه ضلع كامل ، في غمار مسيرة الرواية . ولعل ذلك يرجع ، بشكل ما، إلى ما جرى به العرف في الساحة الأدبية اليابانية ، من نشر الأعمال في المجلات

<sup>(</sup>١) صدرت هذه الرواية ، من ترجمتنا ، في عام ١٩٨٥ ، ببيروت ، عن دار التتوير للطباعة والنشر .

والدوريات، ثم جمعها ، في مرحلة لاحقة ، بين دفتى كتاب ، وفي هذا العمل ، سيدهشنا أن الطبيب الوحيد ، ذلك القابع مهملا في أعماق الريف ، الذي أبدى حسا مرهفا بما في الخطيئة من أهوال ، قد وصل إلى مرحلة الجمود ، حينما بدأت مجموعته في القيام بعملية تشريح للأحياء من الأسرى الأمريكيين ، لكشف أفاق جديدة في عالم الجراحة ، وبعد سنوات طويلة ، نجده لايزال يتردى في جحيم هذه الأهوال .

والرواية التى حملت اسم إندو إلى آفاق أبعد ، فى عالم الشهرة ، هى المائلة بين يدى القارئ ، والتى قال عنها القاص الانجليزى الشهير جراهام جرين إنها : «فى رأيى واحدة من أجمل الروايات فى عصرنا » ، تنتقل من تشريح مفهوم الخطيئة ، إلى وضع مفهومى الألوهية والدين موضع إعادة التناول ، فى خطوة تعيد إلى أذهاننا خلاصة ما طالعناه من جمهورية أفلاطون إلى «تقرير لجريكو» ، الذى خط فيه العملاق اليونانى نيكوس كازانتزاكيس خلاصة تجربته فى عالم البشر ، قبيل رحيله عنه ،

فى مقابلة مع إندو ، أجراها جارى ويلز ، ونشر مضمونها فى «نيويورك ريفيو أوف بوكس» ، يقول الروائى اليابانى : «لقد جعلتنى أمى فى الثالثة عشرة من عمرى ، أرتدى ملابس غريبة ، لا تناسبنى ، ومنذ ذلك اليوم أحاول ، دونما نجاح، أن أجعل من هذه الملابس كيمونو» .

وتلك حقا مشكلة الضمير اليابانى ، كما يتصورها إندو ، على نحو رمزى ، فهو يتساط عما إذا كان مفهوم الرب ، كما تنقله الكاثوليكية الى الضمير والوجدان والعقل اليابانى، هو المفهوم الصحيح ، وعما إذا كانت الكاثوليكية ذاتها شجرة تضرب ، لدى تفرعها في اليابان ، جنورها في الأرض ، أم أنها تنمو في مستنقع ، وسرعان ما تنوى ، وتنهار .

إن القس في رواية والصحت يصدارع في كل لعظة هزيمت ، ولكن هذه الهزيمة هي ، في تصور إندو ، تمجده ، وإذا ما قدر له ان يدهس الوجه المنقوش على الايقونة ، فإنه يؤكد جدارة المسيح . ووجه المسيح الباسم ، عبر الأيقونة التي دهستها آلاف الاقدام ، لا يلومنا ، وإنما يؤكد لنا أن المسيح لم يبعث إلا ليحمل عن الفقراء والمضطهدين والضائعين المغتربين انسحاقهم . ويكلمة ، لقد ولد المسيح لتداس صورته . وفي غمار هذا كله ، يوضع مسيح الكنيسة الكاثوليكية ، الملتف بالذهب والحرير ، موضع الشك والتساؤل .

فى رواية «الأحمق العجيب» ، يطرح إنه ، لأول مرة ، إشارة إلى مضرج محتمل من المستنقع ، الذى قد يلحق الهنزيمة ببطل «الصمت» ، كما يكشف كذلك عن حس بالغ الرهافة بالفكاهة والسنخرية اللماصة ، ويضرب صعدا فى عالم السنرد الروائى ، فالبطل جاستون بونابرت ، وهو زائر فرنسى شاب لليابان ، يصدم مضيفيه تاكمورى وأخته توموى بحماقته البالغة ، وسذاجته التى لاتعرف الحدود ، لكنه بالمقابل يملك هذا الحب النادر ، للبشر والكائنات كافة ، الذى يدفعه إلى مواجهة أنفسهم ومصارعة تصدى التغير .

وإندو يواصل النفخ في جمرات الذنب ، التي تتوهج في الضمير الياباني، عبر روايته الصادرة عام ١٩٥٤ بعنوان «حينما أصفر» ، ويشدد على أن اليابان لم يكن فيها ما يدعو الشعور بالذنب ، خلال العرب العالمية الثانية فحسب ، وإنما في حياتها الراهنة كذلك ، فالبطل أوزو يتذكر شبابه ، قبل العرب، فيما هو يراقب مسيرة ابنه ، في محاولته تلميع اسمه ، في مجال الطب، وبالمقابل هناك «فلاتفتيش» صديق البطل، المتناقض ، والمقيت ، والغارق في عشق مجنون افتاة ، يعرف تمام المعرفة ألا سبيل إلى استحواذه عليها ، ولا يدرك أوزو عمق الصلة بين

حياته وحياة «فلا تفتيش» ، إلا حين يطلعه الطموح الوحشى ، الذي يأكل فؤاد ابنه، على جوهر الترابط بين الحياتين .

وفي رواية من أكثر رواياته إحكاما ، من الناحية الفنية ، هي رواية «البركان» يوضح إندو التضارب الحاد بين مراكمة الثروات وبين إعادة النظر في أعماق مفاهيم الضمير الياباني ، بما في ذلك القدر والعناية الالهية . والشخصيات الرئيسية هنا قس مسيحي ، يرغب في بناء دار تابعة للكنيسة فوق جبل ، تتضارب الأقاويل حول ما إذا كان البركان الذي يتوجه خامدا ، أم أنه يوشك على أن يدفع بحممه إلى البحر . وبالمقابل ، يأمل كاهن مرتد أن يثور البركان ، لعله يحطم قشرة الإيمان السطحية ، ويخلق إيمان الأعماق . ويبذل رجل الأعمال الياباني النشط جهده لتلميع صورة السلام فوق الجبل . أما رجل الأرصاد الجوية المخضرم فيتصور حياته امتدادا لحياة البركان ، ورغم هذا كله ، فإن البطل الحقيقي يظل البركان نفسه ، ويبقى التحدى الذي يطرح علينا قائماً ، حتى السطر الأخير من العمل ، ويظل السؤال معلقا مع ثورة البركان ، التي لاتقع أبدا،

وفي عمل يعده النقاد المهتمون بالأدب الياباني من أكثر الأعمال قدرة على اثارة الافتمام والجدل ، هو روايته الأخيرة «الساموراي» يستمد إندو مادته ، شأن الحال في «الصمت» ، من حادثة تاريخية واقعية ، ففي أكتوبر ١٦١٢ انطلق أربعة من الساموراي ، راحلين عبر البحر إلى المكسيك ، في سيفينة أعدت خصيصا لهذا الغرض ، وبصحبتهم راهب اسباني كمترجم لهم ، وكان الهدف من هذه البعثة الغريبة الحصول على امتيازات تجارية في الغرب ، مقابل حق المشرين الأوروبيين في التبشير بالمسيحية على أراضي اليابان ، ومع وصول البعثة إلى طريق مسدود في المكسيك ، رحلت إلى أسبانيا وإيطاليا ، ورغم

تحول الساموراى الأربعة إلى المسيحية ، واستقبال فيليب الثالث عاهل أسلبانيا والبابا بولس الرابع لهم ، فإن رحلتهم لم تثمر شيئا ، فعادوا إلى اليابان في ١٦٢٠ .

وقد استخدم إندو هذا الفصل ، الذى أوشكت يد النسيان أن تطويه ، من تاريخ اليابان ، أساسا تنطلق منه روايته ، ورغم التزامه بالهيكل التاريخى، فقد حولً مغامرة الساموراى الأربعة إلى سجل يمس القلب للرحلة الروحية التى قام بها أحدهم ، وهو هاسيكورا روكيومون ، والصراع الضارى الذى يعيش فيه الراهب رفيق الرحلة .

غير أن الجانب الذي يستحق إلقاء ضوء مكثف حقا ، في عالم شوساكو إندو، أكثر من غيره ، يتمثل في عمل غير روائي هو كتابه «حياة المسيح» .

يبدو هذا الكتاب ، الذى يقع فى مجلد صغير الحجم ، محدود الصفحات ، كما لو كان ، عند النظرة الأولى ، مؤلفا تعليميا ، أوليا ، موجها إلى غير المؤمنين بالمسيحية ، لكن الكتاب ، فى جوهره ، وكما لاحظ أحد النقاد ، هو إعادة كتابة لمؤلف فرانسوا مورياك ، الذى يحمل العنوان نفسه : «حياة المسيح» ، وقد كان كتاب مورياك ، بدوره رد فعل لكتاب إرنست رينان ذائع الصيت ، الذى يحمل العنوان ذاته كذلك.

لقد تحدث رينان في كتابه عن المسيح ، فصوره عاشقا الطبيعة ، شاعرا ، طلقا ، يتغنى بها ، شخصية رعوية ، ترقد الأسود في رحابها إلى جوار الحملان ، وتستحيل بدورها إلى حملان هادئة صغيرة مرحة ، وما أحدثه مورياك كان طرح هذه المشاهد ذاتها ، وقد لفها الليل ، فالمسيح هنا يتحرك ليلا في قلوب البشر المعتمة ، لايجلب العقل ليقنع ، وإنما المحبة لتغفر .

وإندو يقلب موازين الاضاءة ، في حياة المسيح ، لأنه يرى أن البراءة الوهاجة ، التي تاق رينان إليها ، هي العدو الحقيقي للمسيح ، وينتقد بشدة المبشرين ، الذين قدموا المسيح لليابان ، باعتباره الأب المنتقم ، في التقالهد اليهودية والغربية ، ويشدد على الجانب الضعيف ، بل والأحمىق ، في شخصية المسيح ، بل هو لا يتردد في القول بأن صورته إنما خلقت لتدوسها أقدام المعذبين ، ولما كانت التقاليد اليابانية والضمير الياباني يرفضان تقديس ما داسته الأقدام ، ويأبيان مواجهة الحرج ، باعتباره موتا آخر ، فإن إندو يضع كلا من جوهر هذه التقاليد ، ونسيج هذا الضمير ، وأبعاد هذه القداسة ، جميعها ، مضم التساؤل والمراجعة .

وهكذا ، فإن «صعت» إندو هو صمت صارخ ، مترع بالتساؤلات ، مفعم بالرحيل الشاعر نحو أفاق جديدة منفتحة ،

المترجم

## مُفتتح

بلغ النبأ الكنيسة في روما ، أن كريستوفاوفيريرا ، الذي أرسلته جمعية اليسوع في البرتغال إلى اليابان ، قد ارتد عن المسيحية ، بعد تعرضه للتعذيب في «الحفرة» ، في نجازاكي . كان داعية مخضرما ، يحظى بأسمى أيات التوقير ، أمضى ثلاثة وثلاثين عاما في اليابان ، وشغل منصب الأسقف السامى ، وكان مصدرا للإلهام ، بالنسبة للقس وللمسيحيين المخلصين على السواء .

وكان عالما متضلعا في اللاهوت ، يتمتع بمقدرة كبيرة ، في عهد الاضطهاد شق طريقه إلى إقليم كاميجاتا لمواصلة عمله كداعية . ومن هذا الإقليم ، بعث بخطاب إلى روما ، يفيض بروح شجاعة لاتقهر . لم يكن ثمة مجال للظن بأن مثل هذا الرجل سيتخلى عن عقيدته ، أيا كانت الظروف الرهيبة التي تفرض عليه . تسامل الناس في جمعية اليسوع ، وكذلك في الكنيسة بعامة ، عما إذا لم يكن الأمر بأسره نبأ مختلقا ، ابتدعته قريحة الهولنديين ، أو اليابانيين .

لم يكن الأمر راجعا إلى أن الكنيسة في روما كانت تجهل الظروف المتأزمة ، التي كانت البعثة اليابانية تمر بها ، فلم تدع الرسائل التي بعث بها الدعاة مجالاً للشك في هذا . ومن ١٥٨٧ قلب الحاكم هايديوشي سياسة أسلافه رأساً على عقب، وبدأ اضطبهادا مفزعاً للمسيحية ، بدأ الأمر أول ما بدأ حينما عوقب ستة وعشرون قسا ومعتنقا للمسيحية ، في نيشيزاكا بنجازاكي ، أعقب ذلك طرد المسيحيين على امتداد البلاد من دورهم ، وتعذيبهم ، ثم اعدامهم بضراوة ، واتبع الشهوجون توكوجاوا السياسة ذاتها ، فأمر بطرد الدعاة كافة من اليابان في عام ١٦١٤

تحدثت التقارير ، التي بعثها المبشرون ، عن الكيفية التي تم بها ، في السادس والسابع من أكتوبر في ذلك العام عينه ، جمع سبعين قسا يابانيا وأجنبيا في كيباتشي بكيوشو ، وأرغموا على أن يستقلوا خمس سفن شراعية صينية ، كانت في طريقها إلى ماكاومانيلا ، أبحروا في طريقهم إلى المنفى . كان يوما مطيرا ، والبحر عاصفا ، في لون الرماد ، فيما كانت السفن التي لفها المطر مدرارا تشق طريقها خارج المرفأ ، مارة إلى جوار قنة الجبل الناتئة في البحر ، وتحتجب وراء الأفق .

غير أن سبعة وثلاثين قسا أعرضوا عن مرسوم النفى القاسى هذا ، ورفضوا التخلى عن رعيتهم ، ومكثوا سرا في اليابان ، كان فيريرا واحدا من أولئك القسس ، الذين اعتصموا بالسرية . واصل ابلاغ رؤسائه ، عن طريق الرسائل ، باعتقال الدعاة والمسيحيين والعقاب الذي أنزل بهم ، ولا تزال باقية اليوم رسالة كتبها من نجازاكي في ٢٢ مارس ١٦٣٢ إلى الأسقف القائم بجولة تفقدية أندرو بالميرو ، مدليا فيها بوصف مسهب للأوضاع السائدة في ذلك الوقت :

«في رسالتي السابقة ، أطلعت نيافتكم على موقف المسيحية في هذه البلاد ، والآن سامضي قدما في ابلاغكم بما وقع منذ ذلك الحين ، أسفر الأمر كله عن اضطهاد جديد ، قمع جديد ، معاناة جديدة ، دعوني أبدا الصوة التي أرسمها هنا بقصة الرجال الورعين الخمسة الذين اعتقلوا منذ عام ١٦٢٩ جراء تدينهم ، إن اسماهم هي بارتلميو جوتيرز ، فرانشيسكو دي جيسوس ، فانسنت دي سان انطونيو ، المنتمي إلى سلك رهبنة القديس أوغسطين ، أنطونيو ايشيدا ، من جمعيتنا ، وجابرييل دي سانتا مجدلينا الفرنسسكاني .

حاول تاكيناكا أونيمى، حاكم نجازاكى ، اجبارهم على أن يرتدوا عن دينهم والهزء بديننا الحنيف ومعتنقيه ، إذ كان يأمل بأنه على هذا النحو سيطيح بشجاعة المؤمنين ، لكنه سرعان ما أدرك أن الكلمات وحدها لن تهز أبدا ثبات

أولئك القسس ، ولذا اضطر الى اتباع مسلك مختلف ، أى إلقائِهم في جحيم الماء المغلى في أونزين .

أصدر أوامر بأن يجلب القسس الخمسة إلى أونزين ، وأن يحيق بهم العذاب ، إلى أن يتخلوا عن دينهم ، على ألا يعدموا بحال ، وبالاضافة إلى القسس الخمسة، أمر بتعذيب بياتريس داكوستا ، زوجة انطونيو داسيلفا وابنتها ماريا ، حيث إنهما بدورهما ، ورغم محاولات الاقناع كافة ، رفضتا التخلى عن دينهما ،

وفى الثالث من ديسمبر ، غادر الجمع نجازاكى ، فى الطريق إلى أوبزين ، حُملت المرأتان فى محفتين ، فيما وضع الرجال الخمسة على ظهور الخيل ، وعلى هذا النحو ، ودعوا المدينة . لدى وصولهم إلى الميناء ، على مبعدة من نجازاكى قيدت أنرعهم وأيديهم ، وغللت أقدامهم ، ووضعوا على سطح سفينة ، مقيدين فى إحكام إلى أحد جوانبها .

بلفوا في ذلك المساء مرف أوباما ، عند سنفح أونزين . في اليوم التالى ، تسلقوا الجبل ، حيث زج بالسبعة ، كل على حدة ، في كوخ صنفير وظلوا ليلا ونهارا في عزلتهم . أذرعهم مقيدة والاغلال تحيط بأقدامهم فيما ضرب الحراس نطاقا من الحراسة حولهم ، واصطف الحراس كذلك على امتداد الطريق الى الجبل ، ولم يسمح لأحد ، دون تصريح من المسئولين ، باجتياز ذلك الطريق .

فى اليوم التالى، بدأ التعنيب بالطريقة التالية . واحدا إثر الآخر عزل السبعة عمن يحيط بهم ، وجئ بهم إلى حافة بحيرة متقدة الماء ، وأتيح لهم النظر إلى الماء الغالى ، وهو يلقى برذاذة عاليا فى الهواء ، عندئذ أهيب بهم التخلى عن تعاليم السبيح ، وإلا عانوا فى أبدانهم ذاتها الألم المخيف الذى يبعثه الماء الغالى الممتد أمامهم ، جعل الطقس إلبارد البخار المتصاعد من البحيرة ، التى غطت الفقاقيع سطحها ، يبدو مفزعا حقا ، وكان من شأن مرأه فحسب أن يجعل رجلا قويا

يصاب بالاغماء ، لولا رحمة الله . لكنهم جميعا ، بغضل من الله ورحمة ، أبدوا شجاعة منقطعة النظير ، بل وطلبوا إيقاع العذاب بهم ، معلنين في ثبات أنهم لن يتخلوا عن دينهم الحنيف . ولدى سماع المسئولين لهذا الرد المسور ، مزقوا ملابس السجناء ، وقيدوهم من أيديهم وأرجلهم إلى أعمدة ، واغترفوا الماء الفالى بمفارف ، وصعود على أجسادهم المعراة . كانت هذه المفارف ذات صف من الثقوب ومليئة بها، حتى تستغرق هذه العملية وقتا يعتد به ، ويطول أمد المعاناة.

تحمل أبطال المسيح هذا العذاب الرهيب ، دون إجفال أو تراجع ، وحدها الصغيرة ماريا ، التي قهرها فيض معاناتها ، انهارت إلى الأرض من فرط العذاب . صاحوا : «ارتدت ، وارتدت ، حملوها إلى الكوخ ، أعادوها ، على جناح السرعة ، إلى نجازاكي . أنكرت ماريا أنها أرادت الارتداد ، بل توسلت إليهم حقا أن يعذبوها مع أمها والباقين ، لكنهم لم يلقوا بالا إلى توسلاتها .

ظل الستة الأخرون ، على الجبل ، طوال ثلاثة وثلاثين يوما . خلال هذا الوقت، كان القسيسان أنطونيو وقرانشيسكو وكذلك بياتريس قد عذب كل منهم ست مرات في الماء الغالى . عنب الاب فانسنت أربع مرات ، والأبوان بارتلميو وجابرييل مرتين لكل منهما غير أنه ، في غمار هذا كله ، لم تند أنة ألم أو تنهيدة عن أي منهم ،

أبدى الأبوان أنطونيو وفرانشيسكو وكذلك بياتريس داكوستا بصغة خاصة ، والذين لم تفلع أفانين العداب والوعيد والاغراءات من كل الأنواع في التقليل من جسارتهم ، شجاعة جديرة بالرجال ، وبالإضافة إلى التعذيب بالماء الغالى أخضعت بياتريس للمزيد من التجريد ، بإجبارها على الوقوف ، طوال ساعات ، فوق صخرة صغيرة عارية ، أمام استهزاء وإهانات العامة ، لكنها لم تتراجع ، حتى حينما بلغ سخط جلاديها أقصاه ،

لم يكن بالمستطاع تعنيب الأخرين ، بالنظسر إلى ضعف صالتهم الصحية ، بضراوة بالغة ، حيث لم يكن الحاكم يرغب في إعدامهم ، وإنما في جعلهم يرتدون، ولهذا السبب حقا مضى إلى حد جلب طبيب للجبل للقيام على شأن الجروح ،

غير أن أونيمى أدرك أخيرا أنه لن يحظى بالفوز أبدا ، بل كان الأمر على العكس ، فقد أبلغه اتباعه ، لدى رؤيتهم لشجاعة القسس ، أن ينابيع أونزين كافة ستجف قبل أن يكون بالإمكان اقناع رجال بمثل هذه القوة بتغيير عقيدتهم ، لذا قرر إعادتهم إلى نجازاكى ، في الضامس من يناير ، أودع بياتريس دارا سيئة الصيت ، فيما زج بالقسس في السجن المحلى ، ولا يزالون هناك .

وكان من شأن هذا الكفاح بأسره نشر مذهبنا في صفوف الجمهور ، وتدعيم إيمان معتنقي المسيحية ، وأسفر الأمر كله عما يخالف مقاصد الطاغية» .

هكذا كانت رسالة فيريرا . وما كان بوسع روما أن تصدق أن هذا الرجل يمكن ، أيا كان العذاب الرهيب الذي يعرض له ، أن يدفع الى التفلى عن عقيدته، وأن يعفر وجهه بالتراب امام الفارجين من رحاب الدين .

فى ١٦٢٥ تجمع أربعة قسس حول الأب روبينو فى روما ، كانت خطتهم أن يشقوا طريقهم إلى اليابان ، التى تعيش نضالا مستميتا فى مواجهة الاضطهاد ، للقيام بأعمال الدعوة سرا ، وللتكفير عن ردة فيريرا ، التى جرحت بعمق بالغ كبرياء الكنيسة .

فى البداية ، لم يحظ مشروعهم الجنونى بموافقة رؤسائهم ، فعلى الرغم من أن السلطات الكنسية قد تعاطفت مع الحماسة والحمية الحوارية ، التي دفعت إلى وضع مثل هذه الخطة ، إلا أنها شعرت بالتردد في إرسال المزيد من القسس إلى

مثل هذه البلاد، وإلى بعثة يكتنفها مثل هذا الخطر . من ناحية أخرى ، كانت تلك بلادا غرست فيها البذرة الطيبة كأوفر ما يكون منذ أيام فرانسيس كزافيه ، وكان تركها دون قادة روحيين ، والتخلى عن المسيحيين بها ، وتركهم لقدرهم ، أمرا لا يخطر على البال . فضلا عن هذا ، فإنه فى أوروبا تلك الأيام لم يكن اجبار فيريرا على التخلى عن عقيدته ، فى هذه البلاد النائية ، عند حواف العالم ، فشلا فرديا ، وإنما هو هزيمة ، تبعث الشعور بالهوان ، بالنسبة للعقيدة ذاتها ، ولأوروبا ككل ، تلك كانت طريقة التفكير السائدة ، هكذا فبعد متاعب ومصاعب شتى سمح للأب روبينو وزملائه أخيرا بالابحار .

غير أنه بالاضافة إلى هذه المجموعة ، كان هناك ثلاثة قسس أخرون ، يعتزمون دخول اليابان سرا ، بالطريقة ذاتها ، لكنهم كانوا برتغاليين ، وكان السبب الذي يحدوهم للرحيل مختلفا ، إذ كانوا من طلاب فيريرا ، وقد تلقوا العلم على يديه ، في دير كامبولايد العتيق . بالنسبة لهؤلاء الرجال الثلاثة ، فرانشيسكو جاربي ، جوان دى سانتا مارتا ، سباستيان رودريجيز ، كان من المستحيل تصديق أن معلمهم فيريرا ، الذي يعجبون به أشد الاعجاب ، عفر وجهه بالتراب ، كأنه كلب ، أمام اليابانيين حين واجه احتمال أن يلقى استشهادا مجيدا ، وبهذه المشاعر خاطبوا السلك الرهباني البرتغالي .

سيمضون إلى اليابان ، ويتحرون الأمر بأعينهم . ولكن فى هذه الحالة ، كما فى ايطاليا ، تمهل رؤساؤهم فى إبداء الموافقة ، غير أنهم أخيرا ، وقد غلبهم الحاف القسس الشبان ، وافقوا على إرسال هذه البعثة الخطرة إلى اليابان ، كان ذلك فى عام ١٦٣٧ ,

انطلق القسس الشبان الثلاثة ، بالتالى ، يعنون لرحلتهم الطويلة الشاقة. كان من المعتاد ، في تلك الأيام ، بالنسبة للدعاة البرتغاليين الذين يمضون للشرق ، أن

يلحقوا بالأسطول المنطلق من الشبونة إلى الهند ، كان رحيل هذا الأسطول الهندى المحدى الوقائع الأكثر اثارة ، على امتداد العام ، في الشبونة ، انتصب امام نواظر الرجال الثلاثة ، في ألوان صاخبة الحياة ، مشهد مشرق ، هو من الدنيا في منتهاها ، ويابان تمتد في أقصى أطرافها . حين يفض المرء أطراف الخريطة ، يرى تجسيد افريقيا ، ثم الهند ، تعقبها الجزر التي لاحصر لها ، ويلاد أسيا متناثرة جميعها ، ثم في أقصى الشمال الشرقي ، ومثلما يرقانة الفراشة تماما ، يمتد شكل اليابان الدقيق . لكي يصل المرء إلى هذه البلاد عليه أولا أن يمضى إلى جوا في الهند ، ثم عبر البحر لأميال عديدة ، ولأسابيع وشهور على المرء أن يواصل المسير . منذ زمان القديس فرانسيس كزافيه ، كانت جوا البوابة التي يلجها العمل في الدعوة بكامله في الشرق، بها معهدان دينيان ، يدرس فيهما الدعاة الاوروبيون الأوضاع في البلد الذي يقصدونه . وفي بعض الأحيان ، كان الدعاة يضطرون للانتظار ستة أشهر ، وربما عاما ، قبل أن تتاح لهم سفينة ،

جالد القسس الثلاثة ، بكل قوتهم ، للإلام بالظروف السائدة في اليابان ، قدر استطاعتهم ، ومن حسن الطالع أن العديد من التقارير ، التي أرسلها الدعاة البرتغاليون منذ عهد لوى فروا ، كانت متوافرة ، فكشفت لهم النقاب عن الكيفية التي تبنى بها الشوجون الجديد أيمتسو سياسة القمع ، على نحو فاق ما لجأ إليه أبوه وجده ، ومنذ عام ١٦٢٩ ، ويصدفة خاصة في نجازاكي ، أوقع الحاكم تاكيناكا أونيمي بالمسيحيين أكثر ضروب المعاناة الفظيعة تجردا من الإنسانية، حين ألقى بهم في بحيرات الماء الغالى ، وهو يدعوهم إلى التنكر لعقيدتهم وتغيير دينهم . قيل إنه في اليوم الواحد كان عدد الضحايا يبلغ أحيانا مالا يقل عن دينهم . قيل إنه في اليوم الواحد كان عدد الضحايا يبلغ أحيانا مالا يقل عن دينهم . قيل إنه في اليوم الواحد كان عدد الضحايا يبلغ أحيانا مالا يقل عن

أن يدور الشك حول صحته . وقد أدرك الدعاة الجدد على أي حال أنهم ينبغى ، من البداية ، أن يتسلحوا بالادراك وبالقناعة بأن منتهى رحلتهم الشاقة قد يضعهم في مواجهة قدر أكثر اثارة الرهبة من أي من ضروب المعاناة، التي تحملوها في الطريق .

ولج سباستيان رودريجيز في ١٦١٠ في بلدة تاسكو ، الشهيرة بنشاطها التعديني ، رحاب حياة الرهبان ، في السابعة عشرة من عمره . زامله جوان دى سانتا مارتا وفرانشيسكو جاربي ، وكلاهما صديق له ، في الدراسة بمعهد كامبولايد الديني . منذ الأيام الأولى الدراسة بالمعهد الثانري ، أمضوا أوقاتهم عاكفين على الدرس . وعاشت في وجدانهم جميعا ذكريات متوهجة ، عن معلمهم الكهل فيريرا ، الذي درسوا اللاهوت على يديه .

كان فيريرا هذا بذاته في مكان ما الآن من اليابان . هل تغير ذلك الوجه بعينيه الزرقاوين الصافيتين .. هل تغير على أيدى الجالادين اليابانيين ؟ ذلك كان السؤال الذي طرحوه على أنفسهم . استعصى عليهم أن يصدقوا أن هذا الوجه يمكن أن يكون مشوها ، الآن ، جراء الاهانات التي انهالت عليه ، وما كان بمقدورهم أن يظنوا أن فيريرا قد أشاح عن الرب ، ونأى عنه بجانبه ، ونبذ تلك الرقة الرقيقة التي كانت تسم أفعاله جميعها . أرادوا أن يبلغوا اليابان ، من أي سبيل ، وأن يعرفوا كنه حقيقة المصير الذي قدر

فى الخامس والعشرين من مارس ١٦٣٨، أبصر الاسطول الهندى من نهر تاجوس، وسط دوى المدافع، التي أطلقت من قلعة بيليم. كان الدعاة الثلاثة على متن السفينة سانتا ايزابيلا، حيث صعدوا إلى سطح سفينة القيادة، بعد أن باركهم الأسقف جواد داسكو. حينما بلغوا مصب النهر الغربي، وانطلقوا في

رحاب زرقة البحر ، التى عانقتها الظهيرة ، انحنوا على جانب السفينة ، يرقبون القنة الناتئة والجبل الملتمع كالذهب . ثمة ، امتدت جدران دور المزارع حمراء اللون ، الكنيسة ، ومن برجها حملت الربع دوى الأجراس ، التى قرعت تحية وداع للسفن الراحلة إلى عباب البحر .

الآن ، إلى رحلتهم حول افريقيا ، في الطريق إلى الهند . بعد ثلاثة أيام من الرحيل ، لطمتهم عاصفة هوجاء ، على الساحل الغربي لافريقيا .

فى الثانى من أبريل ، بلغوا جزيرة بورتوسانتو ، بعدها وصلوا جزر الماديرا ، فى ٦ ابريل بلغوا جزر الكنارى ، حيث صادفوا أمطارا لاتنقطع ، تهمى من السماء ، التى لاتخدش سكونها هبة ريح . فى السكون العارى تماما من الرياح ، كانت الحرارة أقصى مما يحتمله البشر . عندئذ ، وبالإضافة إلى كل ما يعانونه ، انتشر المرض بينهم . على سطح «سانتا ايزابيللا» وحدها ، وفى مخادعها ، رقد ما يزيد على مائة ضحية يتوجعون . عكف رودريجيز ورفيقاه مع البحارة على العناية بالمرضى ، وتقديم العون فى حجامتهم .

الخامس والعشرون من يوليو ، عيد القديس جيمس ، دارت السفينة أخيرا حول رأس الرجاء الصالح . في هذا اليوم ، هبت من جديد رياح هوجاء ، فتحطم قلع السفينة ، وهوى على سطحها ، بصوت عال ، استرعى حتى المرضى مع رودريجيز ورفيقيه لإنقاذ القلع الامامى من الخطر ذاته . ما إن أفلحوا في محاولتهم ، حتى ارتطمت السفينة بصخرة ، ولو أن السفن الأخرى لم تكن قريبة ، فتهرع بالعون ، لقدر «لسانتا ايزابيللا» أن تغرق لساعتها ، في ذلك الموضع .

بعد العاصفة هدأت الرياح ، جثم القلع عاريا من الحياة . وحده ظله قاتم السواد سقط على وجود وأجساد المرضى ، الراقدين كالأموات على السطح . على

هذا النحق ، انقضت الأيام بعضها في أثر بعضها الآخر ، ووقدة الشمس المتألقة تنصب سياطا على البحر ، الذي لا ترقش وجهه تجعيدة موجة .

أطالت هذه الاحداث الفاجعة أمد الرحلة ، حتى ندر الطعام والماء ، أخيرا في التاسع من أكتوبر ، بلغوا مقصدهم : جوا ،

تمكنوا ، بعد الوصول ، من الإلمام بأنباء أكثر تفصيلا عن اليابان ، بالمقارنة بما كان متاحا في الوطن . قيل لهم إنه منذ يناير من العام الذي أبحروا فيه قام خمسة وثلاثون ألف مسيحي بانتفاضة في شيمابارا . وفي غمار الصراع الذي نشب أنذاك مع قوات الباكوفو ، ذبح المنتفضون حتى أخر رجل ، رجالا ، نساء ، شيبا ، شبابا ، ذبحوا جميعا . كنتيجة للحرب ؛ أقفرت المنطقة ، حتى أن العين ما كانت لتقع على ظل بشرى ، فيما طورد المخلفون من المسيحيين ، واحدا إثر الآخر . غير أن النبأ الذي صدم رودريجيز ورفيقيه ، أشد ما تكون الصدمة ، كان قيام اليابان ، كنتيجة لهذه الحرب ، بقطع علاقاتها التجارية ومعاملاتها كافة مع بلادهم ، فقد حظر على السفن البرتغالية دخول مرافىء اليابان .

بلغ هؤلاء القسس الثلاثة ماكاو ، مدركين أن السفن البرتغالية ليس بمقدورها حملهم إلى اليابان . فداخلهم اليأس ،

كانت مدينة ماكاو ، فضلا عن كونها قاعدة العمليات البرتغالية في الشرق الأقصى ، قاعدة للتجارة مع الصين واليابان ، ومن ثم كان هناك احتمال أن ضربة من ضربات الحظ الحسن يمكن ، إذا ما انتظروا هناك ، أن تساعدهم في مواصلة الرحيل .

ما أن وصلوا ماكاو ، حتى تلقوا نصيحة واضحة من الأسقف فالينانو ، القائم

بأعمال التفتيش هناك ، في ذلك الوقت . قال إنه لا موضع للحديث الآن عن الدعوة في اليابان ، كما أنه لايعتزم ارسال أي داعية إلى بلاد تحدق بها مثل هذه الأخطار . إذ ينبغي أن يقال إنه منذ العهد الذي بدأ فيه الاضطهاد في اليابان عهدت بادارة الاسقفية التابعة لجمعية اليسوع في اليابان بكاملها إلى هذا الرئيس ، فالينانو ، الذي أسس قبل عقد من الزمان ، في ماكاو ، كلية لإعداد الدعاة المتجهين إلى الصين واليابان .

فيما يتعلق بفيريرا ، الذي كان الرجال الثلاثة يعتزمون البحث عنه ، عقب وصولهم إلى اليابان ، أدلى فالينانو بما يلى : منذ عام ١٦٣٦ انقطعت الانباء كافة عن البعثة السرية ، فجأة وبشكل بات ، حكى البحارة الهولنديون العائدون من نجازاكى أن فيريرا أسر ، وعذب ، في الحفرة ، عقب ذلك ساد الغموض كل شئ ، واستحال بحث الوقائع الصحيحة . كان مرد ذلك أن البحارة الهولنديين غادروا اليابان في اليوم ذاته الذي علق فيه فيريرا بالحفرة . الشئ الوحيد الذي أمكن أن يقال عن يقين هو أن فيريرا تعرض لمحكمة تفتيش ، على يد إينوى ، سيد شيكوجو ، الحاكم الذي عُين حديثا . وعلى أي حال ، فإن ارسالية ماكاو لايمكنها أن توافق على سفر القسس إلى اليابان ، في مثل هذه الظروف . ذلك لايمكنها أن توافق على سفر القسس إلى اليابان ، في مثل هذه الظروف . ذلك

بمقدورنا اليوم أن نطالع بعض رسائل سباستيان رودريجيز في مكتبة «معهد الدراسيات التاريخية للأراضى الأجنبية» بالبرتغال . تبدأ أولى هذه الرسائل في الوقيت الذي حدّث فيه فالينان وودريجيز ورفيقيه عن الموقف في اليابان .

## **الفصل الأول** رسالة سباستيان رودريجيز

السلام على المسيح والثناء له .

كنت قد أبلغتك كيف أننا وصلنا إلى جوا ، فى التاسع من أكتوبر ، الآن فى الفاتح من مايو ، بلغنا ماكاو . فى غمار هذه الصعوبات والمشاق جميعها ، التى تكبدناها جراء الرحلة ، حل الاعياء البالغ بجوان دى سانتا مارتا ، ويبدو أنه أصيب بالملاريا ، هكذا ، فإننى وفرانشيس جاربى نعمل بأقصى ما فى وسعنا فى كلية الارسالية هنا ، ويقينا أننا قوبلنا بترحاب رائع .

غير أن المشكلة هي أن الأب فالينانو عميد الكلية ، الذي أنفق عقدا من الزمان هنا ، يعارض تماما رحلتنا إلى اليابان . في غرفته المطلة على الخليج ، حدثنا تفصيلا ، وهاك لب ما قاله : « إنني مضطر لرفض إرسال المزيد من المبشرين إلى اليابان ، فالرحلة عبر البحر بالغة الخطورة ، بالنسبة السفن البرتغالية ، وستصادفون العوائق شتى ، قبل أن تطأ أقدامكم تلك البلاد » .

ليست معارضته مجافية للمنطق تماما ، وذلك في ضوء الحقيقة القائلة بأن الحكومة اليابانية قامت منذ ١٦٣٦ ، وفي ضوء تشككها في أن البرتغاليين كانوا على صلة ما بتمرد شيمابارا ، بقطع العلاقات التجارية كافة معهم ، ويصورة شاملة ، لم يقتصر الأمر على هذا ، وإنما في غمار الرحلة من ماكاو كانت البحار القريبة من اليابان تعج بالسفن الحربية الانجليزية والهولندية ، التي دأبت على فتح النار على سفننا التجارية .

قال جوان دى سانتا مارتا ، طارفا بعينيه ، محموما : مع ذلك فإن ارساليتنا السرية يمكن بعون الله أن تكلل بالتوفيق . في تلك الأرض الموبوءة فقد المسيحيون قسسهم ، وغدوا مثل قطيع أغنام بلا راع ، لابد لأحد أن يمضى ليهبهم الشجاعة، وليتيقن من أن شعلة الإيمان الواهنة لن تنطفىء .

لدى سماع هنذه الكلمات ، منز ظل عنابر بوجه فالينانو ، فالتنزم الصمت . يقيننا أنه كان حتى اليوم حائرا بين واجبه كرئيس ومصير المسيحيين التعسباء المضطهدين ، من ثم لم ينبس العجوز بكلمة ، وأراح جبينه على يديه ،

من غرفته ، كان بمقدور المرء أن يشاهد مرفأ ماكاو ، في البعيد ، كان البحر داميا ، تحت الشمس الغاربة ، طفت سفن شراعية سوداء ، متاثرة هنا وهناك ، محاكية لطخا سوداء .

- ثمة شئ أخر ، لدينا واجب إضافى ، فنحن ننشد العثور على الحقيقة ، في شأن معلمنا فيريرا .
- لم نحط بالمزيد عن فيريرا ، والأنباء المتعلقة به غامضة ، على أى حال ليس لدينا ، في الوقت الراهن ، أي خطط لتبين وجه الحقيقة من الزيف ، فيما قيل عنه.
  - أهو حي ؟
  - حتى هذا لا نعرفه ..

قالها فالينانو ، رفع رأسه ، وندت عنه تنهيدة عميقة ، وهو يضيف :

- فجأة انقطعت التقارير ، التي كان يبعث بها إلى في انتظام منذ عام ١٦٣٣، وليس بمقدورنا ، في الوقت الراهن ، أن نقول شيئا عما إذا كان قد أصيب بمرض، هلك في أعقابه ، أو أنه يرقد في سجن الخارجين من رحاب الدين أو -

كما تتصورون - ظفر بشهادة مجيدة ، أو أنه لا يزال حيا ، يحاول ارسال تقرير ما ، دون أن يستطيع ذلك .

لم يتفوه فالينانو بكلمة واحدة ، عن الشائعات التي دارت حول أن فيريرا قد انهار ، تحت وطأة عذاب أعدائه ، كان شأننا يتوق إلى تفنيد مثل هذه الاتهامات الوهمية ، التي كيلت لصديقه القديم .

تحدث فالينانو ، الآن ، ببعض التأكيد :

- فضلا عن ذلك .. فقد ظهر في اليابان حاليا شخص ، هو مصدر رعب حقا للمسيحيين ، اسمه اينوي ،

تلك كانت المرة الأولى التي نسمع فيها اسم اينوي ، استطرد فالينانو ، قائلا إنه بالمقارنة بوحشية اينوى يبدو رجل مثل تاكيناكا ، الحاكم السابق لناجازاكي ، الذي ذبح العديد من المسيحيين ، شخصا ساذجا .

اكى نطبع على أسطح ذاكراتنا اسم هذا اليابانى ، الذى سنلقاه يقينا ، عقب نزولنا ساحل اليابان ، مرارا وتكرارا رحنا نردد المقاطم الغربية :

إ يـ - نو - ى .

توافرت لدى فالينانو معلومات كثيرة عن هذا الرجل ، من التقرير الأخير الذى بعث به المسيحيون فى كيشو ، غدا عمليا ، منذ تمرد شيمابارا ، العقل المفكر لحملة اضطهاد المسيحيين ، كان على العكس من سلفه تاكيناكا ، خبيثا كالحية، حتى أن المسيحيين الذين لم يعفروا وجوههم بالتراب ، حتى الآن ، فى مواجهة التهديدات وأفانين العذاب ، راحوا يتساقطون واحدا إثر الآخر أمام ألاعيبه اللكرة .

أضاف فالينانو:

- والحقيقة المحزنة أنه كان من معتنقى ديننا ، بل إنه ممن عمدوا بالكنيسة .

ربما يكون بمقدورى تزويدكم بالمزيد من المعلومات عن هذا الجلاد ، فيما بعد ، لكن ما أريد أن أحدثك عنه الآن هو أن فالينانو ، رغم كونه رئيسا حنرا ، قد تأثر بإلحافنا أخيرا ، وبصفة خاصة من جانب جاربى ، ووافق على إرساليتنا السرية إلى اليابان . هكذا سبق السيف العزل . من أجل هداية اليابان ، ومجد الرب ، شققنا طريقنا إلى الشرق ، الآن نواجه مستقبلا تكتنفه يقينا مخاطر ومصاعب ، أعظم من تلك الرحلة البحرية حول افريقيا وعبر المحيط الهندى ، ولكن «وإذا اضطهدوكم في مدينة ، فاهربوا إلى غيرها » في فؤادى تصاعدت دوما كلمات سفر القيامة ، حول أن الكبرياء والمجد والقوة لله وحده .

سبق لى أن حدثتك بأن ماكاو تقع عند مصب نهر شوكيانج العظيم ، شيدت على إحدى الجزر العديدة التي تملأ مدخل الخليج ، وشأن مدن الشرق كافة ، لا يحيطها سور ، بحيث يستحيل تحديد موقع تخومها . تمتد دور الصينيين كالغبار، ولكن أيا كان عدد مدن وبلدان وطننا التي تتصورها ، فلن يتاح لك تخيل ما هي عليه . ويقال إن عدد السكان حوالي عشرين ألفا ، لكن هذا الرقم غير صحيح ، على وجع التقريب ، والأشياء الوحيدة هنا ، التي يمكن أن تذكرك ببلادنا ، هي قصر الحاكم والمتاجر البرتغالية والشوارع المرصوفة ، ثمة قلعة مسلحة بالمدافع ، تشمخ مواجهة الخليج ، ولكن من حسن الطالع أنه لم يقع حتى اليوم ما يدعو إلى اطلاقها .

لم يبد الجانب الأعظم من الصينيين اهتماما بتعاليمنا ، ويقينا فإن اليابان في هذا الصدد ، على نحو ما قال القديس فرانسيس كزافيه ، «أكثر بلاد الشرق ملامة للمسيحيين» غير أنه – وباللمفارقة – نتيجة لمنم الحكومة اليابانية لسفن

اليابان من الانطلاق الى أراض أجنبية سقط احتكار الحرير فى الشرق الأقصى بتكمله فى أيدى التجار البرتغاليين فى ماكاو ، حتى أن دخل هذا الميناء الاجمالى يتوقع أن يرتفع إلى اربعمائة سيرافيم (١) بالمقارنة بمائة سيرافيم فى العام الماضى والعام قبل الماضى .

لدى اليوم انباء رائعة لك - نجحنا بالأمس في مقابلة ياباني ، في السابق ، كان هناك ، فيما يبدو ، عدد كبير من اليابانيين ، من رجال الدين ، والتجار ، يأتون إلى ماكاو ، ولكن مع اغلاق اليابان في وجه العالم الخارجي ، توقفت مثل هذه الزيارات ، بل إن القلة الذين كانوا هنا عادوا إلى بلادهم ، وحتى حينما سألنا فالينانو ، تلقينا الرد القائل بأنه ليس هناك ياباني في الجزيرة ، رغم ذلك ، عثرنا بالمصادفة المحضمة على ياباني ، يقيم وسط الصبينيين ، في هذه البلدة .

بالأمس – وكان يوما مطيرا ، على نحو فظيع – زرنا القطاع الصينى من المدينة ، لنرى إن كان بوسعنا ، بشكل من الأشكال ، أن نحصل على مركب ، يشق طريقه إلى اليابان سرا . أردنا العثور على قبطان ربحارة . ماكاو تحت المطر ، و إن المطر يجعل هذه البلدة التعيسة أكثر تعاسة ، كان رماد كاب يلف المكان بأسره ، فيما هجر الصينيون ، الذين تكأكئوا في دورهم الصغيرة – التي تبدو كأوجار الكلاب – الشوارع القنرة ، حتى خلت من أى ظل لحياة بشرية . حينما أحدق في مثل هذه الشوارع أفكر (أتساعل لم ؟) في أحجية الحياة الانسانية ، فيلفني الحزن .

مضينا إلى دار الصينى ، الذي جرى تعريفنا به ، وتحدثنا عن شاننا ،

<sup>(</sup>١) السيرافيم : هو ضرب من العملات الذهبية ، رفيعة القدر ، ويشير قاموس أكسفورد في طبعته المعجة، الى أن الاسم ربما كان مشتقا من العملة العربية المعرفة باسم «الشريفي»

فأبلغنا، على وجه القطع ، بأن هناك يابانيا في ماكاو ، يرغب في العودة إلى وطنه . استجابة لطلبنا ، انطلق فتاه الصغير ، بحثا عن الياباني -

ماذا أقول عن هذا الرجل ، أول يابانى ألقاه فى حياتى ؟ مترنحا جراء السكر، دلف سكير متعثرا إلى الحجرة ، كان فى حوالى الثامنة أو التاسعة والعشرين من العمر ، يرتدى خرقا ، كان اسمه كيشيجيرو ، حينما رد أخيرا على أسئلتنا ، علمنا أنه صياد من منطقة هايزن ، قرب نجازاكى ، كان قد ضل طريقه فى البحر، قبل انتفاضة شيمابارا الشهيرة ، فالتقطته سفينة برتغالية ، است أدرى ما إذا كان ذلك يرجع إلى خماره ، بدت أمارات الخبث على محياه ، كانت عيناه تعوران فى محجريهما ، وهو يتحدث .

#### – أمسيحي أنت ؟

ند السوال عن جاربى ، لكن الرجل لزم الصمت فجأة ، كأنه بطلينوس (۱) لم نستطع أن نفهم لم جعله سوال جاربى تعسا إلى هذا الحد - فى البداية ، لم يكن يريد الحديث اطلاقا ، لكنه أخيرا استسلم لإلحافنا ، وشرع شيئا فشيئا يحكى قصة اضطهاد المسيحيين فى كيوشو ، وهاك هى ، فى قرية كوراساكى بمنطقة هايزن ، شاهد أربعة وعشرين مسيحيا يخضعون للعقاب بالمياه ، على يد ديمبو المنطقة (۲) . ثبتت أعمدة خشبية فى البحر ، غير بعيد عن الشاطئ ، وقيد المسيحيون اليها ، حينما كان المد يقبل ، كان الماء يرتفع حتى علامة معينة ، ثم ينحسر . تدريجيا حل الإعياء البالغ بالمسيحيين ، بعد نحو أسبوع لقوا مصرعهم ، جراء هذا العذاب الأليم . ترى

<sup>(</sup>١) البطلينوس: حيوان من الرخويات أو السمك الصدفي يضرب به المثل في الصمت (ه. م).

<sup>(</sup>Y) الديمبو: هو لقب للنبالة في اليابان الاقطاعية يعادل لقب البادن الأوروبي. وقد الغي في العصور الحديثة، لاحظ أن هذا اللقب كان يرتبط، غالبا الى جانب النبالة، بالقيادة الحربية، والتمسك بالتقاليد العسكرية .

هل استطاع نيرون طاغية روما ذاته أن يبتدع مثل هذا الأسلوب الضارى في القتل ؟

مع استمرار حوارنا ، لاحظنا شيئا غريبا ، بينما كان كيشيجيرو يصف هذا المشهد ، الذى يقف له شعر المرء ، انقلبت سحنته ، وفجأة تداعى إلى رحاب الصمت ، لوح بيده ، كأنما انتصبت ذكرى مروعة من الماضى لتطارده ، وإنى لاتساءل عما إذا لم يكن بعض أصدقائه ومعارفه بين هؤلاء الذين تعرضوا للتعنيب بالماء ، ربما كنا قد وضعنا أصبعنا على جرح ناغر ، كان ينبغى ألا يمس .

طرح جاربی السؤال مجددا بإلحاح : « طیب ، أنت مسیحی علی أی حال ؟ ألست كذلك ؟

قال كيشيجيرو هازا رأسه : «است كذاك ، كلا ، است كذاك » ،

- إنك ، على أى حال ، ترغب فى الرجوع لليابان ، ولدينا المال لشراء مركب ولجمع قبطان وبحارة ، لذا إذا احببت العودة الى بلادك..

عند هذه الكلمات ، تألقت في خبث ، هاتان العينان اليابانيتان ، السكيرتان ، مصفرتا القذارة ، ظل صاحبهما مقعيا ، على ركبتيه ، في ركن الحجرة ، وبصوت مرتعد ، كأنما يتحدث دفاعا عن نفسه ، توسل طالبا السماح له بالعودة إلى بلاده، وأو لرؤية أقاربه المحبوبين ، الذين ظلوا في الوطن فحسب .

على هذا النصو، بدأت تعاملاتنا مع هذا الشخص عصبى المزاج، في السغرفة المعتمة، القذرة، واصلت نبابة الطنين والدوار على الأرض، جثمت زجاجات الساكى (١) الفارغة، التي كان عاكفا على ما بها، لكنه أمر طيب أن نلتقى بهذا الشخص، ذلك أننا حينما نرسو على ساحل اليابان، لن نعرف

<sup>(</sup>١) الساكى شراب يابانى مسكر ، يعد من الأرز المخمر ، ويقوم عادة حارا ، يقارب تأثيره ، الأنواع القوية من شراب العرقي المعرف .

يمينا من يسارا ، ينبغى لأحد أن يؤوينا ، سيتعين علينا أن نتصل بالمسيحيين ، الذين يمكنهم حمايتنا ، هكذا فإن بوسعنا اتخاذ هذا الرجل كدليل أول لنا .

لفترة طويلة ، جلس كيشيجيرو مؤاجها الحائط ، ضاما ركبتيه ، وغارقا في التفكير في الشروط التي عرضناها عليه ، ثم وافق . الأمر بالنسبة له مغامرة ، تحفل بالاخطار ، لكني أظن أنه يحس بأنه إذا ما ضاعت منه هذه الفرصة ، فلن يتمكن أبدا من العودة لليابان .

يبدو بفضل الأب فالينانو كما لو كنا ، على أى حال ، نوشك على الوصول إلى مركب شراعى ضخم ، ولكن كم هى هشة وعابرة خطط البشر ، فقد بلغنا اليوم نبأ التهام النمل الأبيض المركب ، ويصعب هنا الحصول على الحديد والقطران .

أعكف يوميا على كتابة هذا التقرير شيئا فشيئا ، حتى أنه يبدو كيوميات دون تاريخ ، فعليك بالصبر في قراحه . قبل أسبوع ، حدثتك بأن المركب الذي أفلحنا في الحصول عليه التهمه النمل الأبيض على وجه التقريب ، لكننا الأن والحمد لله، وجدنا طريقة لقهر هذه العقبة ، لسوف نطلى داخل المركب ، ثم نبحر إلى تايوان، فإذا ما بدا أن هذا الإجراء الوقائي لايزال فعالا ، سنمضى مباشرة إلى اليابان ، ونسأل الله الحماية ، حتى لاتصادفنا عاصفة هائلة ، في بحر الصين الشرقي .

عندى هذه المرة أنباء سيئة لك ، سبق أن أخبرتك بأن سانتا مارتا ، الذى أجهدته الرحلة البحرية الطويلة المؤلة تماما ، يبدو كما لو كان قد أصيب بالملاريا ، الآن ، مرة أخرى ، عادته حمى وبيلة ، تصحبها رعشة ، تعم البدن كله ، لزم الفراش بإحدى حجرات الكلية الدينية ، لن يكون بمقدورك ، وقد سبق لك أن عرفته

في عنفوان صحته قبلا ، أن تتخيل كيف أصبح مهزولا ، على نحو بائس ، ومحطم البدن ، عيناه غائمتان ، محمرتان ، إذا ما وضعت منشفة مبللة على رأسه تغدو حارة ، كأنما غمست في ماء حار ، وذهابه لليابان ، وهو في مثل هذه الحال ، أمر لايخطر بالبال ، يقول فالينانو إننا إذا لم نتركه ليعالج ، فليس بوسعه السماح لنا بالقيام بالرحلة ،

قال جاربي ليبعث العزاء في نفس مارتا: سنمضى نحن أولا، نمهد الطريق، حتى يمكنك القدوم، فيما بعد، حينما تبل من مرضك.

ولكن هل بمقدور أحد أن يتنبأ بما سيقع ؟ لربما يحيا حياة أمنة سعيدة ، بينما يعتقلنا الخارجون شأن الكثيرين من المسيحيين ،

ظل مارتا صامتا ، كست لحية كثيفة نامية نقنه وصدغيه ، راح يحدق في النافذة ، ما الذي دار في ذهنه ؟ بمقدورك ، وأنت الذي عرفته طويلا ، أن تفهم يقينا مشاعره ، اليوم ، الذي صعدنا فيه على سطح السفينة ، وتلقينا بركة الأسقف داسكو ، وأبحرنا خارجين من نهر تاجوس ، تبعته رحلة طويلة رهيهة ، حل بسفينتنا الظمأ والمرض ، ولم تحملنا كل هذا ؟ لماذا شققنا طريقنا إلى هذه البلدة المتداعية في الشرق الأقصى ؟

نحن القسس طائفة حزينة من البشر ، على نحو ما ، ولدنا في هذا العالم ، لخدمة الإنسانية ، ليس هناك من هو أكثر تعاسة في توحده من القس الذي لايضطلع بمهمته . كان مارتا ، خاصة منذ وصولنا إلى جوا ، يستشعر اخلاصا بالغا للقديس فرانسيس كزافيه ، كل يوم في صلاته بكنيسة القديس في الهند كان يدعو الله أن يتيح له الذهاب إلى اليابان .

رحنا ندعو الله ، كل يوم ، لعله يسترد صحته سريعا ، لكن حالته لم تتحسن ،

غير أن الله يهب الإنسان مصيرا يفوق ما يمكن للمعرفة البشرية أن تتصوره أو تبتدعه . حان موعد رحيلنا ، لم يبق عليه إلا أسبوعان ، فليجعل كل شئ على ما يرام .

العمل في اصلاح المركب يتقدم سريعا ، تجعله الألواح الجديدة ، التي اضغناها إليه ، عقب المتاعب التي سببها النمل الأبيض ، يبدو مختلفا تماما ، يبدو الأمر كما لو أن البحارة الخمسة والعشرين ، الذين وجدهم لنا فالينانر ، سيحملوننا إلى ساحل اليابان ، يلوح هؤلاء الصينيون ناحلين ، بائسين ، كمرضي لم يمسوا طعاما منذ شهور ، لكن قوة أيديهم ، الصلبة كالأسلاك ، لا يصدقها العقل ، بوسعهم أن يرفعوا بهذه الأيدى المعروقة ، أثقل صناديق الطعام في يسر، تبدو سواعدهم مثل قضبان حديدية ، ونحن على أي حال ، لا ننتظر إلا ريحا مواتية لكي نبحر .

أما عن اليابانى ، كيشيجيرو ، فإنه يختلط بالبحارة المسينين ، يحمل المتاع ، يعاون فى اصلاح الشراع ، لكننا لا نهدر فرصة لمراقبة شخصية هذا اليابانى ، الذى قد يتوقف عليه مستقبلنا بأسره ، عن كثب ، أدركنا الآن أى شخص خبيث هو ، وينبع خبثه من ضعف شخصيته . اصغ إلى ما حدث قبل أيام ، حينما كانت تقع عليه عينا المشرف الصينى ، كان يتظاهر بالعمل بكل قوته ، ما أن يبتعد المشرف ، حتى يبدأ على الفور فى التكاسل ، فى البداية لم يقل البحارة الآخرون شيئا ، لكنهم حينما طال الأمر ، ما عاد بوسعهم الاحتمال ، فانهالوا عليه ضربا ، ليس ذلك فى ذاته بالأمر المهم ، لكن ما أذهلنا هو أنه عندما ضربه ثلاثة من البحارة ، فطرحوه أرضا ، وركلوه فى غلظة ، علاه شحوب الموت ، جثا على الرمل حيث سقط ، توسل طالبا العفو ، على أقبح صورة بمقدورك تصورها .

مثل هذا السلوك أبعد ما يكون عن أى شئ بوسعك أن تدعوه بالصبر المسيحى ، لكن جبن هذا المستخذى كان على هذا النحو تماما ، رفع رأسه الذى دفن فى الرمال ، وصاح بشئ ما باليابانية ، كان الرمل يغطى أنفه وخديه ، ولعاب قذر ينسال من فمه ، الآن أدركنا لم صمت فجأة كالبطلينوس حينما أتينا أول مرة على ذكر المسيحيين اليابانيين ، ربما حين يتحدث يعانى خوفا مفزعا من كلماته ، أيا ما كان الأمر ، فإن هذه المشاجرة ، التى دارت من طرف واحد ، انتهت ، حينما تدخلنا لصالحه أخيرا ، فساد الهدوء كل شئ ، ومنذ ذلك الحين وكيشيجيرو يحيينا بابتسامة مستخذية .

#### - أمسيحي أنت حقا ؟ شرفاً أأنت كذلك؟

كان سنؤالاً نموذجياً من أسنلة جاربي ، لم يخل من لمسة مريرة. لكن كيشبجيرو أكَّد بشدة ، وقد بدت عليه الدهشة، أنه كذلك . كان جاربي قد صدق ، بسذاجة بالغة ، جملة وتفصيلاً ، حديث الكثيرين من المشرين عن «هذه الأمة ، التي لا يهاب أبناؤها حتى الموت» صحيح ، بالطبع ، أن هناك يابانيين تحيملوا التعذيب المتواصل خمسة أيام ، يون أن يهتز يقينهم، لكن هناك بالمثل مستخذين، غارقين في الجبن، مثل كيشيجيرو. وإلى مثل هذا الرجل علينا أن نعهد بأنفسنا، بعد أن نبلغ اليابان. كان قد وعد بتوصيلنا إلى المسيحيين، الذين سيقدمون لنا المأوى، لكنني أتسامل ، الآن وقد رأيت سلوكه، إلى أي حد يمكن الوثوق به. لكن لا تظن أنه بسبب النحو الذي أكتب به أننا قد فقدنا طاقتنا وحماسنا. بل الأمر على العكس من ذلك. فحينما أفكر في أنني قد عهدت بمستقبلي إلى شخص من نوع كيشيجيرو لا يسعني الا أن أغرق في الضحك . حينما تتأمل الأمر ، تجد أن اليسوع عهد بمصيره إلى أناس لا يوثق بهم . على أي حال ، فليس هناك بديل، في ظروفنا الراهنة ، عن الوثوق بكيشيجيرو ، لذا فدعنا نثق به. ثمة أمر واحد يبعث على القلق حقاً. إنه سكّير على نحو مفزع ، حين ينتهى يوم عمله، ينفق كل فلس يتلقاه من يد المشرف على الساكى، وسلوكه حينما يطاله الخمار يدخل في باب ما لا يقال، ليس بوسعى الا أن أستخلص أن ثمة ذكرى تطارده، ثمة شيئا يحاول نسيانه بالشراب.

يتردد في ليل ماكان الصوت الحزين المتطاول للنفير، حين ينفخ فيه لنوبة حراسة القلعة. هنا ، كما في الوطن ، يجرى منح البركة في الكنيسة بديرنا، بعد العشاء، ثم يدلف القسس والاخوة بالدير، وكل يحمل شمعته في يده، إلى غرفهم وقق العادة المتبعة.

مضى الخدم لتوهم، عبر الفناء، أطفئت الأنوار، في غرفتي جاربي وسانتا مارتا، تلك حقاً أقصى بقاع الأرض.

أجلس في نور الشمعة، ويداي فوق ركبتي ، أحدق أمامي. أواصل في ذهني تقليب فكرة أنني في أقصى بقاع الأرض، في مكان لست تعرفه، وإن تزوره طوال عمرك، شعور راجف يملأ كياني، وتحت أهدابي تنتصب ذكري تك الرحلة الطويلة الرهيبة، فيمتليء صدري ألماً. يقيناً أن وجودي في هذه البلدة الشرقية، النائية تماماً، مجهولة الذكر، يحاكي حلماً. أو إذا بدأت في التفكير بأنه ليس حلماً ، أحس بأني أود أن أصرخ بأنه معجزة. أصحيح أنني في ماكاو؟ ألست في حلم؟ ليس بمقدوري تصديق هذا الأمر كله.

على الجدار صرصار ضخم. وصوته المزعج يخدش صمت الليل الجليل.

«اذهبوا إلى العالم كله، واعلنوا البشارة إلى الناس أجمعين، كل من يؤمن ويتعمد يخلص ، ومن لا يؤمن يهلك».

تلك كانت كلمات المسيح ، الناهض من الأموات ، لحوارييه، الذين التفوا به

لتناول العشاء. الآن فيما أذعن لهذا الأمر، ينهض وجه المسيح بإزاء عيني. كيف بيدو وجه المسيح؟ هذه النقطة يتجاوزها الانجيل في صمت. تعلم حق المعرفة أن المستحيين الأوائل كانوا يظنون المسيح راعيا. العباءة القصيرة ، الرداء البسيط رينها، بد تمسك قائمة الحمل ، فيما الأخرى تلتف حول عصا. هذا الشكل مألوف في بلادنا ، فنحن نراه منعكساً في الكثيرين من الناس الذين نعرفهم. تلك هي الكيفية التي تصور بها المسيحيون الأوائل وجه المسيح الرقيق. ثم في الكنيسة الشرقية، يجد المرء الأنف الطويل والشعر المجعد واللحية السوداء. هذا كله يخلق مسيحا شرقياً. أما فنانو العصور الوسطى فقد صور الكثيرون منهم وجها للمسبح متألقا بسلطان ملك. غير أن الوجه الليلة لاح لي وجه لوحة محفوظة في بورجوسان سيبالخرو. لا يزال متجددا في ذاكرتي العهد الذي رأيت فيه، للمرة الأولى، هذه اللوحة، حينما كنت طالباً بالمعهد الديني. كانت إحدي قدميه في القبر وفي يده اليمني يمسك صليبا ، يواجه الرائي مباشرة ، وعلى ملامحه ارتسم تعبير التشجيم الذي علاه حينما أمر حوارييه ثلاث مرات: «ارع خرافي، ارع خرافي، ارع خرافي...ه ، إنه وجه يحفل بالقوة والبأس، استشعرت حباً عظيماً لذلك الوجه، فتنت دائماً بوجه المسيح، تماماً مثلما يفتتن رجل بوجه محبوبته.

أخيراً، لم تبق إلا خمسة أيام فحسب على رحيلنا. ليس لدينا على الإطلاق متاع نحمله لليابان ، إلا قلوبنا. لا تشغلنا إلا الاستعدادات الروحية وحدها . يا للحسرة ! لست أشعر بميل للكتابة عن سانتا مارتا. فلم يهب الرب لرفيقنا السكين بهجة استرداد عافيته لكن كل ما يفعله الله هو خير لنا. يقينا أن الرب يعد في خفاء البشارة ، التي ستكون ذات يوم من نصيبه.

# **الفصل الثاني** رسالة سباستيان رودريجيز

عليك سلام الله .

المجد للمسيح ،

لست ادرى كيف أتحدث ، فى خطاب واحد قصير ، عن الأحداث التى لاتحصى ، والتى حفلت بها حياتى خلال الشهرين الماضيين ، فضلاً عن أننى، في وضعى الراهن، لا أعلم ما إذا كانت هذه الرسالة ستصلك من عدمه . لكن حالتى المزاجية غدت على نحو لا يمكننى معه الامتناع عن الكتابة، ذلك أنى أشعر بأن من واجبى أن أترك لك شيئاً مكتوباً على الورق.

بورك مركبنا، لثمانية أيام من مغادرتنا ماكاو، بطقس صحو، على نحو غير مالوف، كانت السماء صحافية الزرقة وانتفخ الشراع بالريح. كان بمقدورنا أن نشاهد جماعات السمك الطائر تتألق كالفضة ، فيما هى تتقافز خارجة من رحم الأمواج، كل صباح كنت أنا وجاربى نقيم قداساً ، على سطح السفينة متقدمين بآيات الشكر لله على رحاتنا الآمنة ، لكن الوقت لم يطل بنا قبل أن تلطمنا عاصفتنا الأولى. في السادس من مايو ، بدأت ريح قوية تهب من الجنوب الشرقى . كان البحارة رجالا مخضرمين ، أنزلوا الشراع ، رفعوا شراعا أصغر في مقدمة المركب، لكننا الآن كنا في عماء الليل ، والشيء الوحيد المكن هو التخلى عن مركبنا للرياح والأمواج . في الوقت نفسه، أصاب صدع عظيم مقدمة المركب ، وشرع الماء في التدفق اليها . عكفنا طوال الليل تقريباً على محاولة رأب الصدع ونزح المياه.

ما أن أطل الفجر، حتى هدأت العاصفة، فما ملكت أنا وجاربى والبحارة إلا أن القينا بأنفسنا، فى إعياء بالغ، بين أكياس المتاع، ورحنا نحدق فى السحب الفليظة، القاتمة، الراحلة نحو الشرق. ثم، استيقظت فى فؤادى ذكرى القديس فرانسيس كزافيه، يقيناً أنه كان بدوره فى الهدأة، التى تعقب مثل هذه العاصفة، يحدق فى السماء الحليبية ، ثم فى الأعوام الثمانية التى أعقبت ذلك كم من المبشرين والكهنة المتفقهين أبحروا حول ساحل افريقيا مرورا بالهند ، عبروا هذا البحر ذاته ، ليبشروا بالانجيل فى اليابان . هناك الأسقف سيركيرا، هناك اورجانتينو جوميز ، لوبيز ، جريجور ريو.

لو أن المرء بدأ فى تعدادهم لما بلغ النهاية. كان من بينهم البعض مثل جيل دى ماتا، ممن لاقوا حتفهم فى سفينة غارقة، وأعينهم عالقة باليابان. الآن ألمت بفكرة عن الانفعال الهائل الذى ملأ صدورهم، ومكنهم من تحمل هذا العناء الرهيب. حدق هؤلاء المبشرون العظام جميعاً فى كل من السحب الحليبية، والسحب الغليظة، القاتمة ، الراحلة نحو الشرق . ترى أى أفكار كانت تعن لهم فى مثل هذه الأوقات؟ بوسعى أيضاً أن أتصور هذا.

إلى جوار متاع المركب، كان كيشيجيرو، استطعت سماع صوته . خلال العاصفة، لم يقم هذا الجبان الجدير بالاشفاق بأى محاولة، على وجه التقريب، لتقديم المساعدة للبحارة. الآن رقد تاعس الشحوب، وسط المتاع. تناثر حوله قىء أبيض، راح يغمغم بشىء ما، باللغة اليابانية.

نظرنا مع البحارة بازدراء إلى هذا الرفيق. كنا أكثر اعياء من أن نهتم بيابانيته المتلعثمة، لكنى بالمسادفة التقطت متداخلة فى تراكيب جملة الكلمات «الرحيمة» و«سانتاماريا». يقينا أن هذا الشخص، الذى كان يحاكى خنزيرا دفن وجهه وسط قيئه، لفظ مرتين كلمتى «سانتا ماريا».

تبادات أنا وجاربي نظرات خاطفة . أمن الممكن أن يعتنق ديناً ... هذا البائس الذي لم يكتف طوال الرحلة بعدم تقديم المساعدة ، وإنما كان مصدراً ملموساً المتاعب . لا . مستحيل ، فالإيمان لا يمكن أن يحول إنساناً إلى مثل هذا الجبان.

رفع كيشيجيرو وجهاً اتسخ بقيئه، وحدجنا بنظرة ألم ، ثم بخبثه المعتاد تظاهر بعدم فهم النظرات المتسائلة، التي كنا نثبتها عليه. ابتسم ابتسامته المستخذية. كانت له أكثر الضحكات التي يمكنك تصورها تزلفاً وخنوعاً. كانت تخلف دائماً شعوراً مريراً في حلوقنا.

قال جاربي ، رافعاً مىوته :

- إنى اسالك فاعطني رداً واضحاً ، أمسيحي أنت أم لا ؟

أوماً كيشيجيرو برأسه بقوة ، نظر البحارة الصينيون ، من مكانهم وسط أكياس المتاع ، للأمر كله بمزيج من الفضول والازدراء . إذا كان كيشيجيرو مسيحيا فَلِمَ يمضى إلى حد إخفاء الأمر برمته حتى عنا نحن القسس؟ كان تخمينى أن هذا الرفيق الرعديد يخشى أننا لدى وصولنا إلى اليابان قد نسلمه للمسئولين ، كاشفين النقاب عن حقيقة كونه مسيحياً ، ومن ناحية أخرى ، إذا لم يكن مسيحياً حقاً ، فكيف يمكن تفسير الرعب الذى ندت به كلمات «الرحيمة» ودسانتا مارياء عن شفتيه . إن هذا الشخص يثير اهتمامى ، على أي حال، وأحس يقيناً بأننى سألم بسره شيئاً فشيئاً .

لم يلح أثر للأرض حتى اليوم ، ما من دلالة على وجود جزيرة ، امتدت السماء المدلمة بلا انتهاء، في بعض الاحيان كانت أشعة الشمس تبلغ المركب ، حتى لتثقل على الجفون. غلبتنا الكآبة، فتعلقت أعيننا بالبحر البارد ، حيث كانت نواجذ الأمواج تآتلق مثلما براهم بيضاء . لكن الله لم يتخل عنا .

على حين غرة علت صيحة صاكة من بحار ، كان قابعاً كالميت في مؤخرة المركب . هناك من الأفق الذي كان أصبعه يشير اليه أقبل طائر محلقاً . جاء هذا الطائر الذي حلق عبر المحيط ، ليرتاح على الشراع ، وقد أنهكته ، وأردت بعافيته ، عاصفة البارحة . تلت ذلك أغصان لا حصر لها اقبلت طافية على سطح الماء . كان هذا برهاناً حقاً على أن الأرض التي تقنا اليها شوقاً ليست بعيدة ، لكن فرحتنا انقلبت سريعاً إلى شعور بالخطر . النها شوقاً ليست بعيدة ، لكن فرحتنا انقلبت سريعاً إلى شعور بالخطر . لئن كانت تلك هي اليابان حقاً ، فإن علينا التأكد من أننا لم نرصد ، لئن كانت تلك هي اليابان حقاً ، فإن علينا التأكد من أننا لم نرصد ، الحال أصغر المراكب . يقيناً أن بحارة مثل هذا المركب سيهرعون في الحال لإبلاغ المسئولين بأن مركباً ، يقل أجانب ، يقترب من الساحل على جناح الأمواج .

جثمت أنا وجاربي وسط المتاع، مثلما كلبين ، فيما كنا ننتظر حلول الظلام ، رفع البحارة شراعاً صعفيراً في مقدمة المركب، وقاموا بمحاولات جسورة للبقاء بعيداً عن القنن، التي لاحت مثل الساحل الرئيسي.

أقبل منتصف الليل . تقدم المركب في سكون . من حسن الطالع أن لم يكن ثمة قمر في السماء، التي بدت فاحمة السواد . لم يعثر أحد علينا ، نهد الساحل الرئيسي أمامنا ، لاحظنا أننا نلج مباشرة مرفأ، نهضت جبال منحدرة على جانبيه، الآن غدا بوسعنا كذلك أن نلمح جميعاً من الدور تكأكأت فيما وراء الشاطىء . كان كيشيجيرو أول من خاض الماء نحو الشاطىء، تبعته ، أعقبنا جاربي بالخطو في الماء البارد كالتلج . أهذه هي اليابان ؟ أم هي جزيرة تتبع بلاداً أخرى ؟ لم يكن لدى أي منا صراحة فكرة عن هذا الأمر .

اختفينا صامتين، في حفرة صغيرة ، فيما مضى كيشيجيرو ليستطلع الموقف. اقترب وقع أقدام من حيث جثمنا . بينما تشبثنا بثيابنا المبللة ، وأمسكنا انفاسنا،

رأينا أمامنا مباشرة ، شبح امرأة عجوز ، متلفعة ، تحمل سلة على ظهرها . لم تلحظ وجودنا ، ومضت لطيتها ، انداح وقع قدميها في الليل . مرة أخرى ، هبط الصمت القاتل على الشاطىء . استعبر جاربي قائلاً : «لن يرجع ، لن يرجع ، أين تراه ذهب ذلك الرعديد خفيف العقل ؟».

اكنى كنت أفكر فى مصير أكثر رهبة. إنه لم يهرب، وإنما مضى ، شأن يهوذا؛ ليخوننا، سرعان ما يظهر مجدداً، ومعه الحراس .

قال جاربى ، مرتلاً من الكتاب المقدس: «فجاء يهوذا إلى هناك بجنود وحرس أرسلهم رؤساء الكهنة والفريسيون ، وكانوا يحملون المصابيح والمشاعل والسلاح».

رحنا نفكر في ليل حديقة الجثمانية ، حينما أسلم اليسوع نفسه ، دونما تراجع الرجال ، لكن الوقت تمطى بصلبه ، في بطء بالغ ، حتى كادت روحي تزهق . كان الأمر مفزعاً حقاً ، تحدر العرق عن جبيني ، منسابا إلى عيني ، ثم فل وقع أقدام. كانت جماعة من الناس تدنو ، ونور مشاعلهم يتقد كثيباً في العتمة ، اقتربوا أكثر فأكثر .

دفع أحدهم بمشعله إلى الأمام، وفي ضوئه لاح الوجه القبيح ، مسوداً وأصهب معاً، لعجوز ربعة، فيما أحاط به خمسة أو ستة من الشباب، راحوا يطلون علينا بعيون خائفة .

- أبت .. أبت ! <sup>(١)</sup>

رشم العجوز الصليب، فيما لفظ هاتين الكلمتين، رنت في صوته غنة رقيقة من الأسي لمحنتنا . أما بالنسبة لنا فإن كلمة «أبت» هذه، التي نطقت باسباننا

<sup>(</sup>١) الكلمة المستخدمة في النص الأصل مي Padre ، لاحظ أن لها المعنى نفسه في اللغات البرتغالية والانجليزية (م. م) .

البرتغالى المحبوب، كانت شيئاً لم نحلم بسماعه أبداً فى هذا المكان . غنى عن القول أن العجوز ما كان بمقدوره أن يلم بأكثر من هذا من البرتغالية ، لكنه رشم أمام أعيننا الصليب ، مظهرا رابطة تجمعنا معا، كان هؤلاء حقاً مسيحيين يابانيين . نهضت من الرمل ، كأنى فى دوامة . أخيراً وضعت قدمى على أرض يابانية . اكتسحنى ادراك هذه الحقيقة بقوة هائلة .

كان كيشيجيرو يقف ، متخاذلاً ، خلف الآخرين، بابتسامته المستخذية المعهودة ، كان يبدو دائماً كجرذ، على أهبة الهرب لدى أى طارىء. أدميت شفتى من فرط الشعور بالعار . لقد اتخذ اليسوع عابرى السبيل موضعاً لثقته، لأنه أحب البشر كافة ، وها أنذا تخامرنى الريبة بهذا الانسان الواحد ، كيشيجيرو.

- هلما ، وأصبلا السير!

كان العجوز هو الذي يتحدث ، راح يستحثنا هامساً:

- ليس بمقدورنا أن ندع الأغيار يروننا.

«الأغيار» كلمة أخرى من لغتنا يعرفها الآن المسيحيون. لقد علمهم أسلافنا منذ عهد كزافيه هذه الكلمات، أى عرق وعناء اقتضاه دفع المحراث فى هذه الأتربة القاحلة ثم تخصيبها وزرعها ، حتى بلغت هذه المرحلة الراهنة . نعم غرست البذرة، فأنبتت فارعة . الأن كانت مهمتى الكبرى مع جاربى أن نكلاهما بالرعاية ، حتى لا تذرى وتهلك.

فى تلك الليلة ، أبقونا مختبئين ، تحت سقف دارهم الخفيض . قريباً كانت ثمة حظيرة للماشية تنتقل منها الرائحة الخبيئة إلى حيث رقدنا . غير أنهم راحوا يؤكنون لنا ألا خطر هناك . لكن كيف استطاع كيشيجيرو أن يعثر على المسيحيين بمثل هذه السرعة ؟

فى اليوم التالى ، قمت أنا وجاربى ، قبل أن يطل الفجر ، بتبديل ثيابنا ، ارتدينا ملابس فلاحين، رقينا مع اثنين من الفتيان، الذين قابلناهم ليلة الأمس ، جبلاً يمتد خلف القرية. أراد المسيحيون اخفاءنا هناك كان لديهم ثمة مكان أكثر أمناً ، كوخ حطاب. انبسطت غمامة كثيفة على الغابات ، وجثمت فوق الدرب الذي كنا نسلكه. سرعان ما استحالت الغمامة رذاذاً .

حينما بلغنا مقصدنا ، سمعنا المرة الأولى ، اسم المكان الذى ألفينا أنفسنا فيه . كان قرية صيد يقال لها توموجى ، لا تبعد كثيراً عن نجازاكى ، تضم حوالى مائتى عائلة ، وقد عُمد الجانب الأكثر من أبناء القرية بالفعل فى الكنيسة.

### تساطت:

- وكيف تجرى الأمور الآن؟
  - نعم یا أبت!

قالها موكيشى ، وهو شاب كان برفقتنا ، تبادل هو وصديقه النظرات ، استطرد قائلاً:

- ليس بمقدورنا الآن أن نفعل شيئاً . لئن كشفت حقيقة أننا مسيحيون لقُتلنا جميعا.

كيف أصف الفرحة التي غمرت وجهيهما ، حينما وهبناهما الصليبين ، اللذين كنا نعلقهما حول رقبتينا ، انحنى كل منهما ، حتى أوشك أن يمس الأرض ، ضغطا الصليبين على جبينيهما ، وغابا طويلاً في صلاة .كانا يفتقدان مثل هذه الصليان ، فيما يبدو ، من سنوات عديدة .

- أمن الممكن أن يكون بين ظهرانينا قس؟

تشبث مركيشي بيدي ، وهو يتحدث :

- وماذا عن الرهبان ؟

غنى عن القول أن هؤلاء الناس لم تقدر لهم مقابلة قس أو راهب ، طوال ست سنوات . إلى ست سنوات خلت ، ظل راهب يابانى هو ميجيل ماتسودا وراهب من الجزويت هو ماتيودى كوروس على اتصال بهذه القرية وما جاورها ، عن كثب، غير أنهما فى نوفمبر ١٦٣٣ ، وإذ شفهما الكدح والعناء ، انطلقا معاً إلى رحاب ينالان فيه خير الجزاء.

- لكن ما الذي حدث خلال هذه السنوات الست؟ ماذا عن العماد والأسرار المقدسة ؟

كان جاربى هو الذى طرح هذا التساؤل. وقد هز رد موكيشى جوانحنا، حتى أعمق أغوارنا ، وإنى لراغب حقاً فى أن أرفع إلى رؤسائى عن طريقك ما قاله – وليس لرؤسائى وحدهم وانما للكنيسة بأسرها فى روما . فيما هو يتحدث ، رحت أستعيد كلمات الانجيل عن بذرة ما تقع على أرض طيبة، فتنمو، وتعطى أكلها ، فى كل سنبلة عشر حبات ، ثلاثون حبة، ستون حبة أو مائة حبة، ذلك أنهم دون قسس أو رهبان يقفون إلى جوارهم، وفى غمار آلام حملة اضطهاد رهيبة ، على يد الحكومة، شادوا سرا صرح تنظيمهم من أجل تدبر أمر الأسرار المقدسة، فأبقوا على شعلة إيمانهم متقدة.

على سبيل المشال ، في توموجي تألف هنذا التنظيم على النحو التالى تقريباً . اختيرا أحد الكهول من المسيحيين ليعهد اليه بمهام القس (أدبج لك هنا ، دون أي تعديل ، ماقاله موكيشي لي) يشغل العجوز الذي قابلناه البارحة عند الشاطيء أرفع المناصب (يدعونه «جيساما») يحيا حياة ورعة ، ويعهد اليه بمهمة عماد الأطفال . يلي الجيساما مجموعة من الرجال ،

يعرفون باسم « توساما » ، مهمتهم تعليم المسيحيين وقيادتهم في الصلاة . ثم هناك مساعدون يعرفون باسم «ميديشي»، والجميع منخرطون في صراع الحياة والمرت هذا الحفاظ على جنوة الايمان متوهجة.

وهذا كله يحدث في توموجي وحدها..؟

طرحت هذا السؤال متحمسا ، أضفت :

- أعتقد أن القرى الأخرى تبقى صرح الايمان على النصوذاته ، وبهذا التنظيم عينه .

فى هذه المرة هز موكيشى رأسه . لم يقدر لى أن أعلم ، إلا فى وقت لاحق ، أنه فى هذه البلاد ، حيث لعلاقة الدم أهمية قصوى ، يمضى سكان القرية الواحدة ، رغم ارتباطهم الوثيق فيما بينهم ، إلى حد النظر بعين العداء إلى سكان القرى الأخرى .

نعم ، أبت ! لا استطيع إلا الحديث عن أهل قريتنا وحدها ، فالمبالغة في
 الاتصال بالقرى الأخرى قد تنتهى بتوجيه الاتهام الينا أمام المحاكم.

لكنى ألحفت فى رجاء موكيشى وأصدقائه أن يهتموا بأمر القرى الأخرى كذلك. كنت أشعر بأنه ينبغى بأسرع ما يمكن ابلاغ الآخرين بأنه من جديد أقبل قس حاملاً صليبه فى يده إلى هذه الأرض القفر ، التى تخلى عنها الجميع.

مند ذلك الوقت ، سارت حياتنا بشكل أو بأخر وفق النهج التالى ، فى قلب الليل كنا نقيم القداس ، على نحو ما كان أسلافنا يفعلون فى سراديب الموتى ، ثم حين يطل الصباح كنا نصعد الجبل مرة أخرى ، ونظل فى مخبئنا بانتظار مقدم أى من المسيحيين ممن قد تطيب لهم زيارتنا . كل يوم كان اثنان منهم يجلبان لنا طعام يومنا . كنا نصغى للاعترافات ، ندلى بالنصح ونعلمهم كيف يؤبون الصلاة . خلال النهار ، كنا نبقى باب كوخنا الصغير

محكم الاغسلاق ، ونحذر الاتيسان بأدنى صسوت ، خشسية أن يسمعنا عابر سبيل . غنى عن البيسان أننا ماكنا لنوقد ناراً ، حتى لا يلمح أحد اثر الدخان ، ثم تحسسبا لكل طارىء ، حفر موكيشى وصديقه نوعاً من الكهوف تحت أرض الكرخ ذاتها..

ليس مما يدخل في نطاق المستحيل أن ثمة مسيحيين لا يزالون موجودين في القرى والجزر الواقعة إلى الفرب من توموجي ، لكننا ما كان بوسعنا أن نتحرك خارج الكوخ نهاراً .. رغماً عن ذلك ، فقد عقدت العزم ، مهما كانت النتائج ، على السعى وراء القطيع المتوحد ، الذي هجره الرعاة لعلى أعثر عليه .

# **الفصل الثالث** رسالة سباستيان رودريجيز

في هذه البلاد ، يفتتح شهر يونيو الموسم المطير، قيل لى إن الأمطار تنهمر متواصلة طوال مايزيد على الشهر ، ولريما حين يهطل المطر يخفف المسئولون من وطأة رقابتهم ؛ لذا فإنني أعتزم انتهاز هذه الفرصة ، لأضرب في المنطقة المجاورة، باحثاً عمن بقى من المسيحيين، أريدهم أن يعرفوا بأسرع مافى الإمكان أنهم لم يتركوا بمضيعة.

أبداً لم يقدر لى أن أعرف بمثل هذا العمق كم هى مجدية حياة القس، فهؤلاء المسيحيون يشبهون فلكاً فى عاصفة ، دونما خارطة يستدل بها، وإنى لأراهم دون قس أو راهب واحد يشهجهم ويعزيهم يفقدون الأمل تدريجياً ، ويضربون فى عماء تائهين .

بالأمس هطل المطر مرة أخرى . وليس هذا المطر بالطبع إلا رسولاً ينبىء عن مقدم الحرارة ، لكنه طوال اليوم يحدث صوتاً كثيباً ، فيما هو يهمى فى الأجمة المحيطة بكوخنا ، تهتز الأشجار ، وترتعد ، فيما قطرات المطر تنساب بين فروعها عندئذ أحاول أنا وجاربى ، لاصقين وجهينا إلى الشقوق الرفيعة فى الباب الخشبى، أن نحدق فى العالم المحيط بنا، فلا نبصر إلا المطر والمزيد من المطر، عندئذ نستشعر الغضب يتصاعد فى صدرينا . إلام تستمر هذه الحياة؟ ضاق صدرنا معاً ، وتوترت أعصابنا يقيناً ، حتى أن أياً منا إذا أتى أدنى هفوة كان الأخر يرمقه بعينين أفعمتا لوما ، وما تلك إلا نتيجة أعصاب شدت يوما بعد الآخر كرتر قوس .

لكن دعنى الآن أقدم لك المزيد من المعلومات التفصيلية عن هؤلاء الناس، أهالى قرية توموجى . إنهم فلاحون فقراء ، يحتالون على العيش بزراعة البطاطس والقمح، في حقول محدودة الرقعة، ليست لديهم حقول لزراعة الأرز، حينما ترى كيف زرعت الأرض عالياً حتى منتصف الجبل المواجه للبحر يذهلك لا الحذق الذى لا يعرف الوهن لهؤلاء الناس ، وإنما قسوة الحياة التي ورثوها. رغماً عن ذلك ، فإن حاكم نجازاكي يحصل منهم عوائد متفاقمة التصاعد ، الحق أقول لك إن هؤلاء الفلاحين كدحوا طويلاً، طويلاً ، كالخيل والماشية ماتوا حتى أنفهم . ان السبب في أن ديننا قد توغل في هذه الأرض ، مناما الماء ينداح في الأرض العطشي، هو أنه منح هذه الجماعة من البشر دفئاً انسانياً ، ما عرفوه من قبل قط، للمرة الأولى التقوا أناساً يعاملونهم كمخلوقات بشرية . كانت رقة الآباء الانسانية وكرمهم هي التي مست أفئدتهم .

لم ألتق بعد أهل توموجى كافة ، فاتقاء للمسئولين، لا يصعد إلا اثنان فقط من أهل القرية إلى كوخنا الصغير كل ليلة . الحق أقول إنه رغماً عنى فإننى لا أتمالك من الضحك حينما اسمع الكلمات البرتغالية واللاتينية المدغومة في أفواه هؤلاء الفلاحين الجهلة: «الرب» «الملائكة» و«الرحيم» وما إلى ذلك ، إنهم يدعون سر الاعتراف المقدس «العراف» أما السماء فيدعونها «علين» أما الجحيم فهى «جهنم» ليست أسماؤهم هي وحدها التي يصعب تذكرها ، لكن وجوههم جميعا تبدو سواء بسواء. الأمر الذي يسبب حرجاً غير قليل ، فنحن نخلط بين ايشيزو وسايسوكي ، وتتشابه علينا أوماتسو مع امرأة أخرى تدعى ساكاي .

سبق لى أن حدثتك قليلاً عن موكيشى ؛ لذا أود الآن أن آتى على ذكر اثنين من المسيحيين . ايشيزو رجل في حوالي الخمسين من العمر ، يأتي إلى كوخنا ليلاً ، يعلو سيماه دائماً ما يدعوك للظن بأنه حانق ، لا ينبس ببنت شفة ، خلال

شهوده القداس، وبعد الفراغ منه. غير أنه في الحق ليس حانقاً على الاطلاق، فليس ذلك إلا التعبير الذي يعلو طبيعياً محياه ، هو فضولي على نحو فذ ، يرقب بدقة كل حركة وإيمامة آتيها أنا أو جاربي ، بعينيه الضيقتين ، اللتين تؤطرهما التجاعيد .

قيل لى إن أوماتسو هى شقيقة ايشيزو الكبرى، فقدت زوجها ، منذ عهد بعيد، وهى أرملة الآن ، جات مرتين إلى كوخنا مع ابنة أخيها سين حاملة على ظهرها سلة طعام لنا . شأن ايشيزو ، هى دائبة السؤال، راحت تحدق فى أنا وجاربى مع ابنة أخيها، فيما كنا نتناول وجبتنا، ويالها من وجبة! بمقدورك أن تتخيل كم هى بائسة ... مجرد حبات قلائل من البطاطس المقلية وماء ، وفيما كنت أنا وجاربى نتبلغ بها ، راحت المرأتان تنظران إلينا ، ضاحكتين ، باغتباط باد .

ذات مرة ، صاح جاربي محتداً :

- أنحن غريبان حقاً ؟ هل طريقتنا في الأكل مضحكة إلى هذا الحد؟

لم تفهما كلمة مما قال ، لكنهما انفجرتا ضاحكتين ، وقد تجعد وجهاهما كالورق .

لكن دعنى أحدثك بالمزيد ، عن ذلك التنظيم السرى، الذى أنشأه المسيحيون. سبق لى أن أوضحت لك ما يتعلق بشأن مركزى الجيساما والتوساما، من حيث إن الأول مسئول عن سر قربان العماد ، وأن الثانى يقوم بمهمة تعليم المؤمنين الصلاة وتلقينهم تعاليم الدين . وقد وضع شاغلو مركز التوساما ، فضلا عن ذلك، تقويماً سنوياً يضم كل أعياد الكنيسة ، وهم يعلمون المؤمنين وفقاً لهذا التقويم، ومما يقولون يستفاد أنه يتم الاحتفال بأعياد الميلاد والجمعة الطيبة والفصح جميعها من قبل أولئك التوساما . غنى عن القول إنهم لا يستطيعون اقامة قداس في هذه الأيام ، حيث إنه لا يوجد قسس، لكنهم يرفعون أيقونة في احدى الدور،

ويرتلون صلواتهم أمامها (إنهم يؤبون صلواتهم باللاتينية مثلنا تماماً ... وأبانا الذى» ووالسلام لك يامريم، وما إلى ذلك) وفي فترات الراحة بين صلواتهم ، يتحدثون عن أي شيء وعن كل شيء. لا أحد يعلم متى يمكن أن يقبل المسئولون مقتحمين الدور ، لكن إذا ما حدث ذلك فإن كل شيء معد، بحيث يمكن المسيحيين القول بأنهم كانوا في لقاء ما بعضهم مع البعض الآخر.

منذ انتفاضة شيما بارا ، بذل حاكم هذا الاقليم جهداً بالغ النقة لمطاردة السيحيين المختفين، في كل يوم يدور المسئولون متفقدين كل قرية بدقة، في بعض الأحيان يقتحمون فجأة داراً ، وفي وقت لا يتوقعه أحد .

على سبيل المثال ، صدر منذ العام الماضى مرسوم يحظر على أى كان إقامة سور أو فاصل بين داره ودار جاره . أرادوا أن يتمكن الجميع من الاضطلاع على دخيلة بعضهم البعض، حتى إذا لاحظ امرؤ في سلوك جاره ما يريب أبلغ عنه في التو . وكل من يبلغ عنا نحن معشر القسس يتلقى مكافأة مقدارها ثلاثمائة قطعة فضية ، قطعة فضية ، أما بالنسبة لمن يرشد عن راهب فالمكافأة هي مائتا قطعة فضية، وكل من يبلغ من مسيحي يتلقى مائة قطعة . ولست بحاجة إلى إبلاغك أي إغراء يشكل مثل هذا المبلغ ، بالنسبة لهؤلاء الفلاحين المعدمين ؛ من ثم فإن المسيحيين لا يشتون بأحد ، على وجه التقريب ، من أهالي القرى الأخرى .

أخبرتك بالفعل أن موكيشي وايشيزو لهما وجهان تجردا من أي تعبير . الآن أدرك السر في ذلك ، فهما لا يستطيعان أن يسجلا على صفحتي وجهيهما أي أسى ، أو حتى أي فرح ، لقد جعلت سنوات التقية الطويلة وجوه هؤلاء المسيحيين كالأقنعة . هذا أمر مرير ومحزن حقاً . لم حمل الله مسيحيينا بمثل هذا الوقر ؟ ذلك أمر لم أفلح في فهمه .

في رسالتي التالية ، ساحدتك عن بحثنا عن فيريرا ، وكذلك عن إينوي

(أتذكر ؟ إنه الرجل الذي قال عنه فالينانو ، في ماكاو ، إنه أول من ينبغى أن نحسب له حسابا) رجاء ابلاغ أيات توقيري ووعدى بالصلاة لأجل الرب لوشيوس دى سانكتس .

هطل المطر كرة أخرى اليوم . رقدت أنا وجاربى ، فى الظلمة ، على القش الذى نتخذه فراشاً ، قمل صفير يزحف على عنقى وظهرى ، فيغدو النوم مستحيلا ، يلتمزم القمل الياباني الهدوء نهاراً ، لكنه فى الليل يجوب أجسادنا . يا للقمل الرحشى الذى لا يرعى حرمة لأحد .

لم يحدث أن رقى الجبل أحد إلى كوخنا في مثل هذه الليلة المطيرة ؛ من ثم أتيحت لنا فرصة لا لنريح جسدينا فحسب ، وإنما كذلك أعصابنا المشدودة حد التمزق ، من خلال التوتر اليومى . مصغياً إلى صوت المطر المتساقط من الأشجار في الأجمة ، عادت أفكاري تحوم مرة أخرى حول الأب فيريرا .

كان فلاحو توموجى يجهلون كل شئ عنه تماماً . لكنه من المؤكد أنه حتى ١٦٣٢ كان الأب يقوم بالبشارة سراً فى نجازاكى ، غير بعيد عن الموضع الذى كنا فيه ، فى ذلك العام ، على وجه الدقة . انقطع كالوتر كل اتصال بينه وبين فالينانو فى ماكاو . ترى ألا يزال حيا ؟ أيمكن أن يكون صحيحا ، على نجو ما تتخرص الشائعات ،إنه عفر جبينه فى التراب كالكلب أمام الخارجين من رحاب الدين ونبذ كل ما وهب حتى الآن حياته من أجله ، وبغرض أنه حى أتراه بدوره يصغى لصوت هذا المطر الباعث على الاكتئاب ؟ وبأى مشاعر ؟

فجأة ، التفت إلى جاربى الذى كان غارقا حتى الأذن فى معركته مع القمل تخففت من عذابى بقولى : «لئن استطاع أحدنا الذهاب إلى نجازاكى ، فريما عثرنا على مسيحيين يعرفون الأب فيريرا» .

في الظلمة كف جاربي عن تقلبه والتوائه وسعاله . ثم عقب قائلا :

- إذا أمسكوا بنا فستكون تلك هي النهاية ، تلك ليست مشكلة كلينا فحسب وإنما الخطر يمتد إلى هؤلاء الفلاحين حولنا . على أي حال ، لا تنس أننا السناد الأخير للانجيل في هذه البلاد .

ندت عنى تنهيدة عميقة ، رفع جسده عن القش ، وركز نظرته على ، بمقدورى أن أحدس النحو الذى يفكر به . مرت أمام عينى وجوه موكيشى وايشيزو وصغار توموجى واحداً إثر الآخر . لكن أما يستطيع أحد المضى إلى نجازاكى بدلا منا ؟ كلا . لن يحل هذا بدوره شيئاً . إن لهؤلاء الناس أقارب وعوائل ، يختلف وضعهم تماماً عن وضع قس لا زوجة له ولا أطفال .

غامرت بطرح سؤال:

- ماذا لو طلبنا من كيشيجيرو الذهاب إلى نجازاكى ؟

ندت ضحكة جافة عن جاربي . استعدت كذلك ذلك المشهد على سطح المركب ..

شبع كيشيجيرو الرعديد ، بوجهه المدفون في القدر ، ضاما يديه ، سائلاً البحارة الرحمة .

قال رفيقي معقباً .

- جنون ، فليس بوسعك أن تتق به مقدار شعرة .

عندئذ غرقبنا في صمت طويل . راح المطر يلطم بانتظام سقف كوخنا الصغير ، مثلما ينسباب الرمل عبر سباعة رملية شفيفة . ها هنا يتوحد الليل والعزلة .

غمغمت :

- ونحن بدورنا سيمسكون بنا ، شأن فيريرا .

### رد جاربی مسرعاً :

ما يعنيني أكثر من ذلك هو تلك الحشرات الزاحفة على امتداد جسمى .

منذ قدومه إلى اليابان ظل على استبشاره دوماً ، لربما كان يحس بأنه من خلال التفاؤل والمرح يمكن أن يمنح الشجاعة لنا معاً . الحق أقول لك إن شعورى أنهم لن يوقعوا بنا . ما الانسان إلا مخلوق غريب ، يراوده دوماً شعور ، في قرار مكين من فؤاده ، بأنه أيا كان الخطر الذي سيواجهه ، فإنه سيفلح في تجاوزه ، يشبه الأمر ، على وجه الدقة ، حينما تتصور في يوم مطير أشعة خافتة من سنا الشمس تتالق على تل ناء . ليس بمقدوري تخيل نفسي لحظة يضع اليابانيون أيديهم على . ففي كوخنا الصغير يساورني شعور بالأمان الأبدى ، ولست أدرى لم الأمر كذلك . إنه شعور غريب .

أخيراً أقلعت السماء ، بعد ثلاثة أيام ، لم يكف المطر خلالها عن الهطول ، بمقدورنا الحكم بذلك فحسب من الشعاع الأبيض ، الذي ينسل من سنا الشمس ، متخللاً ثغرة في الباب الخشبي لكوخنا .

#### قلت :

- دعنا نخرج لحظة !

أوماً جاربي موافقاً ، بابتسامة فرحة .

حينما فتحت الباب ، الذي بلله المطر انساب تغريد الطيور من وسط الاشجار ، مثلما غدير يترقرق ، لم يسبق لى قط أن شعرت على هذا القدر من العمق بفرحة أن يكون المرء حياً . اقتعدنا الصخور قرب الكوخ ، ونزع كل منا الكيمونو الذي يرتديه . بدا القمل المتشبث بطيات الثوب كتراب أبيض تماماً ، فيما رحت أسحقه واحدة بعد الأخرى بقطعة من الحجر . أحسست باختلاجة

من البهجة تستعصى على الوصف . أترى هذا هو ما يشعر به المسئولون حينما يمسكون بالمسيحيين ويوردونهم موارد الهلاك ؟

لا يزال بعض الضباب يتلكأ في الغابات ، لكن السماء الزرقاء تلوح بوهن من خلاله . بعد طلول الاعتكاف في كوخنا . ها أنذا أقف في العراء ، كرة أخرى ، أحدق متشوفاً نصو عالم البشر ، فيما أخوض غمار معركة حامية الوطيس مع القمل .

- لس ثمة ما نخافه .

تألقت أسنان جاربي البيضاء ، فيما هو يبتسم ابتسامة مرحة ، معرضاً صدره أشقر الشعر لأشعة الشمس ، أضاف :

لا أدرى لم كانت أعصابنا متوبرة على هذا النحو ، علينا مستقبلاً أن نمنح
 أنفسنا ، في بعض الأحيان على الأقل ، مسرة حمام شمس .

هكبذا ، ظلت السيماء يوميا بعد الأخر عيلى صفائها ، وفيما ازدادت ثقتنا بأنفسينا غيدونا أكثر جرأة تدريجياً ، كنيا نسيسر معاً ، عبس المنحدرات في الغيابة ، وقيد فضيحتنا رائحة الوريقات الندية والطمى . كان جاربي الطيب يدعو كوخ الحطاب «الدير» . حينما نمضي في جولة ، يقول ضاحكاً :

- لنعد للدير، ولنتناول وجبة من الفطير والحسماء الطيب الدسم ، لكن علينا ألا نقص أمرها على اليابانيين !

كنا نستعيد ذكرى الحياة التي عشناها معك في دير سانت كزافيه ، في الشبونة ، غنى عن البيان أنه لم تكن لدينا هنا زجاجة نبيذ أو قطعة لحم ، والغداء الوحيد الذي نحصل عليه هو البطاطس المقلية والخضر المسلوقة ، التي كان

فلاحو توموجى يجلبونها لنا . لكن القناعة بأن كل شئ على ما يرام ، وأن الله سيشملنا بحمايته ، أوغلت أعمق فأعمق في سويداء قلبي .

ذات مساء ، وقع شئ مثير للاهتمام ، كنا جالسين كالمعتاد نثرثر فوق صخرة بين كوخنا والغابة ، فجئة اندفع طائر جرم محلقاً من وسط الأشجار في أشعة الشمس الغاربة ، رسم قوساً عظيماً في السماء ، ثم دف نحو التبلال النائية .

- أحدهم يراقبنا.

قالها جاربى ، بأنفاس لاهنة ، وعينين تسمرتا بالأرض ، وقد اخشوشن صوته واحتد ، أضاف :

- لا تلتفت ، ابق على ما أنت عليه تماماً!

من فوق تل يستحم في سنا الشمس المحتضرة ، بعيداً هوناً عن الأجمة ، التي دفّ الطائر لتوه مبتعدا عنها، وقف رجلان يحدقان باتجاهنا ، أدركنا على الفور أنهما ليسا من فلاحي توموجي الذين نعرفهم حق المعرفة ، جلسنا متصلبين كالصخور ، دون أن تختلج فينا عضلة واحدة ، مرددين ابتهالاً ألا تكشف الشمس الغاربة وجهينا.

- أثمة أحد هناك ؟

رفع الرجلان بأعلى التل عقيرتيهما ، مناديين عالياً ، عاودا الهتاف :

- أثمة أحد هناك ؟
- إنهما يهبطان التل ، ويقبلان إلى هنا .

همس جاربی فی صورت خفیض ، جائماً فی مکانه علی نحو ما کان ، أضاف: لا ، لايقبلان ، إنهما يعودان من حيث جاءا.

هبطا الوادى ، متضائلين ، فيما هما ينداحان فى البعيد . لكن الحقيقة ظلت قائمة ، تقول بأن رجلين وقفا على التل ، فى نور الشمس الغاربة ، ولسنا ندرى أو قد شاهدانا أم لا .

فى هذه الليلة عينها ، رقى الجبل إيشيزو ومعه رجل يدعى ماجويشى كان واحداً من التوساما ، فيما أوضحنا ما وقع فى ذلك المساء ، ضاقت عينا ايشيزو ، ومضت تمحص الكوخ شبراً شبراً . أخيراً انبعث واقفا فى صمت ، وبعد حوار قصير مع ماجويشى ، شرع الرجلان فى نزع ألواح الأرضية . راحت فراشة تحوم حول المصباح الزيتى ، وهما يعملان ، التقط ايشيزو فأسا كان معلقاً على الباب الخشبى وشرع فى حفر الأرض ، طفا ظلا الرجلين على الحائط المقابل، وهما يعملان الفأس فى الأرض بمهارة ، حفرا حفرة كبيرة تسعنا معاً ، وضعا فيها بعض القش ، ثم أغلقاها بألواح الأرضية مرة أخرى . ذلك ، فيما يبدو ، هو مخبأنا مستقبلاً ، إذا ما جد طارىء.

منذ ذلك اليوم ، التزمنا أقصى الحذر ، محاولين ألا نظهر خارج الكوخ على الاطلاق ، وفي الليل ما كنا لنستخدم أي ضوء كأنا ما كان .

وقعت الحادثة الثانية ، بعد خمسة أيام من تلك التي سبق لي تسجيلها . كان الليل قد أوغل، عكفنا سراً على تعميد طفل أحضرته أوماتسو ورجلان يشغلان مركز التوساما . كان ذلك هو عمادنا الأول ، منذ مجيئنا إلى اليابان . طبيعي أنه لم تكن لدينا شموع أو موسيقي في كوخنا الصغير .. فالأداة الوحيدة في الحفل كانت كأساً صغيرة مكسورة الحافة من أكواب الفلاحين .. استخدمناها للماء المقدس . لكنها كانت أكثر تأثيراً من طقس القربان المقدس في أي كاتدرائية رؤية ذلك الكوخ الصغير البائس والطفل يبكي ، فيما الاوماتسو يلاطفه ، ورجل يقف

بالباب حارسا ، هزت البهجة عطفى ، بينما كنت اصغى إلى صوت جاربى الوقور، مرتلاً صلوات العماد . هذه هى السعادة ، التى لا يمكن إلا لمبشر فى أرض أجنبية أن يستشعرها . حينما انساب الماء على جبين الوليد، جعد هذا وجهه، وانخرط فى البكاء عالياً ، كان رأسه صغيرا وعيناه ضيقتين ، كان وجه فلاح بالفعل ، سرعان ما يحاكى وجه موكيشى وايشيزو ، لسوف يكبر هذا الطفل ، مثل آبائه واجداده ، ليحتال لعيشه ، فى ظل وجود بائس فى مواجهة البحر المعتم ، فى هذه الأرض العصية ، القفر ، سيعيش بدوره كالحيوان، ومثلما الحيوان سيلقى حتفه. لكن المسيح لم يمت من أجل نوى الرفاه والحسان ، ذلك أن الأمر العسير هو الموت من أجل البائسين ومن فسيدت حياتهم .. كان ذلك أن الأدراك الذى تكشفت لى حجبه ، فلاحت تفاصيله بدقة ، فى ذلك الحين.

حينما رحلوا اضطجعت في القش منهكاً، كانت رائحة الزيت الذي جلبه الرجال الثلاثة لاتزال سارية في الكوخ . من جديد دب القمل ، وبيداً ، على ظهورنا وسيقاننا . غفوت ، لكن غطيط جاربي المتفائل ، الذي كان غارقاً في النوم سرعان ما أيقظني ، بعد وقت بدا لي قصيرا . عندئذ أحدهم كان يدفع باب الكوخ ، محاولا فتحه قليلاً ، قليلاً في البداية، ظننت أنها قد لاتعدو أن تكون الرياح، تهب من الوادي بأسفل ، عبر الأشجار، دافعة الباب. زحفت بهدوء منسلاً من القش، وفي الظلام وضعت أصابعي على ألواح الأرض التي كان تحتها المخبأ السري، الذي حفره ايشيزو .

الآن توقف دفع الباب، وغدا بالوسع سماع صوت رجع يتناهى خفيضاً ، حزيناً:

لم تكن تلك هي اشارة التعرف المتفق عليها مع فالاحي توموجي ، كانوا

<sup>–</sup> أبت ، أبت ..!

قد وافقوا على الطرق ثلاث مرات بصوت هادىء على الباب . الآن استيقظ جاربى بدوره أخيراً ، دون أن يأتى حركة ، ارهف سمعه ، بانتظار الصوت التالى:

- أبت ! كل شيء على مايرام ، لا تخف منا!

تردد الصوت الحزين في مسمعنا كرة أخرى .

في عماء الظلمة ، أمسكنا أنفاسنا صامتين . ترى أي مسئول مجنون هذا الذي ينصب شركاً لنا على هذا النحو؟

ألن تصدقنا ؟ نحن فلاحون من فوكازاوا ، طالت لهفتنا القاءقس ،
 نريد أن نعترف بخطايانا.

ساهم صمتنا ، فكفوا عن دفع الباب ، كان بوسعنا أن نصغى محزونين لوقع أقدامهم تتراجع في الليل ، أمسكت بالباب الخشبي بيدى ، واندفعت في سبيلي إلى الخروج ، نعم لسوف أمضى. حتى وإن كان هذا شركاً ، حتى إذا كان هـؤلاء الرجال من الحراس ، فإن ذلك لا أهمية له ، قال صوت يخفق مجنوباً في أغوار فؤادى : « إن كانوا مسيحيين فماذا إذن ؟ إنني قس ، ولد ليكرس حياته لخدمة الإنسان ، أي عار سيلحق بي، إن تخليت عن مهمتى ، جراء خوف جعلني رعديداً.

- قف أيها الأحمق ...!

صاح بها جاربی ضاریاً .

است بالأحمق – هذا واجبى .

حينما انتزعت الباب ، ألفيت أشعة القمر البيضاء الشاحبة تغمر الأرض والأشجار في سنا فضي ، أي ليل هذا .

جثم رجلان ، في خرق مهلهلة ، مثلما الشحاذين ، كأنهما كلبان ، رفعا نواظرهما نحوى مغمغمين

- أبت ، ألن تصدقنا !

لاحظت أن قدم أحدهما كانت ملوثة بالدم ، حيث جرح نفسه ، فيما هو يصعد الجبل . كانا كلاهما واهنين ، وعلى وشك الانهيار اعياء ، لم يكن هذا مثيراً للدهشة، حيث شقا طريقهما إلى هنا ، قادمين من جزر جوتو على بعد ٢٠ فرسخا، أي مسيرة يومين .

- كنا فوق الجبل منذ فترة ، قبل خمسة أيام اختبأنا هناك ، ونظرنا في هذا الاتحاه.

أشار أحدهما إلى التل الواقع وراء كوخنا ، هكذا فإن هذين الرجلين هما اللذان كانا يراقباننا في ذلك المساء.

أدخلناهما الكوخ ، وحينما قدمنا لهما البطاطس المجففة التي جلبها لنا الشيزو ، أمسكاها في شراهة بأيدهما ، ودفعاها في فيهما كالحيوانات ، بدا جليا أنهما لم يصيبا طعاماً منذ يومين .

وعندئذ شرعنا في الحديث ، من بحق الله اخبرهما بأننا هنا ... كان هذا هو سؤالنا الأول .

- أبت ، لقد سمعنا بالأمر من مسيحي بقريتنا ، اسمه كيشيجيرو.
  - كيشيجيرو ؟
  - نعم يا أبت !

كانا لا يزالان جاثمين ، مثلما حيوانين ، في ظل المصباح الزيتي ، ونثار البطاطس عالق بشفاههما ، كان أحدهما أدرد على وجه التقريب ، لكنه كان يفتر عن السنة أو الاثنتين اللتين بقيتا له ، ويضحك كالطفل، بدا الآخر متصلبا ومتوبّراً، في حضرة قسين اجنبيين .

### أخيراً قلت:

- لكن كيشيجيرو ليس مسيحياً .
- أوه ، إنه لكذلك ، يا ابت ، كيشيجيرو مسيحى.

ذلك رد لم نتوقعه تماماً ، مع ذلك فقد سبق أن تساطنا عما إذا لم يكن هذا الشخص مسيحيا في نهاية المطاف .

لكن الموقف بأسره شرع يتغير تدريجياً . الأن بدا على قدر كاف من الوضوح:

كان كيشيجيرو مسيحياً ، سبق أن ارتد عن المسيحية . قبل ثماني سنوات وشي به وبعائلته كافة ، كانوا مسيحيين جميعاً ، واش بدافع الحسد ، ودفع بهم إلى التحقيق . حينما أمروا بوطء صورة المسيح بأقدامهم ، رفض اخوته وأخواته جميعاً إتيان ذلك . ووحده كيشيجيرو صرخ فزعاً ، بعد تهديدات قليلة من الحراس قائلاً بأنه نكص عن دينه . زج باخوته وأخواته على الفور في غيابات السجون ، لكن كيشيجيرو نفسه ، وإن اطلق سراحه ، لم يعد إلى قريته .

فى يوم الاعدام بالمحرقة ، شوهد وجهه المستخزى فى وسط الجمع ، الذى أحاط بساحة التنفيذ ، ثم انسحب ذلك الوجه ، واحتجب عن الأنظار ، ملطخاً بالوحل ، وبادياً مثل كلب مسعور ، إذ عجز صاحبه عن تحمل مشهد استشهاد اخواته .

من هذين الرجلين سمعنا عجباً ، في الناحية المعروفة باسم أودوماري نجع الفلاحون في الهرب من رقابة المسئولين ، وظلوا على مسيحيتهم عن بكرة أبيهم، لم يقتصر الأمر على أودو مارى ، فقد كانت نواحي وقرى مياهرا ووزاكي وايجامي، رغم مظهرها الخارجي البوذي ، مسيحية في الحقيقة ، وهي حقيقة

توشك أن تكون معلنة ، كانوا منذ وقت طويل ينتظرون اليوم الذي يعبر فيه القسس البحر البعيد مرة أخرى لمساعدتهم ومنحهم البركة .

أبت ، لم نشبهد قداساً ، وما اعترفنا بخطایانا ، کنا نرتل صلواتنا
 فحسب.

قالها الرجل دامي القدمين.

- أقبل سريعاً إلى قريتنا ، ياأبت ، إننا نعلم صغارنا ترتيل صلواتهم ، وهم بانظار اليوم الذي تجيء فيه .

فتح نو الاسنان الصفراء فمه المتثائب ، مثل كهف هائل الغور ، أوماً برأسه موافقاً . اختلج بصيص المصباح الزيتى ونوى . ما كان بمقدورى أنا وجاربى أن نرفض مثل هذا التوسل . لقد كنا غارقين في الجبن حتى الآن ، كان أمراً محرجاً أن نفكر في ضعفنا بالمقارنة بشجاعة هذين اليابانيين ، اللذين رقدا في الجبال، وأدميا أقدامهما ليصلا إلينا .

كانت السماء شهباء ، هب نسيم الصباح الطيبى على كوخنا ، رغم كل إلحاحنا، رفضا أن يئويا إلى القش ، لينالا قسطا من الراحة ، وأغفيا مقعيين ، وأيديهما حول ركبهما ، وأخيراً اخترقت أشعة الشمس الشقوق ، بين ألواح كوخنا الخشيبة .

بعد يومين ، ناقشنا مع مسيحيى توموجى مسالة ذهابنا إلى جوتو . أخيراً تقرر أن يبقى جاربى فيما أحاول أنا الاتصال بمسيحيى جوتو لمدة خمسة أيام، لم يبدو تحمساً كبيراً لهذه الخطة، بل ان بعضهم غامر بالاشارة إلى أن الأمر بكامله مؤامرة لإيقاعنا في شراك ينصب لنا

حل اليوم المحدد ، انسلوا لمقابلتنا عند الشاطيء، كنت ارتدى ثياب فلاح

يابانى، أقبل موكيشى ورجل آخر لوداعى فى المركب ، الذى أعدوه عند الشاطىء. تجرد الليل من القمر، لاح البحر غارقاً فى الظلمة، والصوت الوحيد الذى كان من الممكن سماعه هو حركة المجاديف المنتظمة ، لكن الرجل الذى كان يقودهم لم ينبس ببنت شفة . فيما أبحرنا نحو البحر عريض الصدر ، غلظت الأمواج ، وارتج المركب.

تملكنى فجأة خوف رهيب ، شك، ريبة . ألن يبيعنى هذا الشخص الماثل هناك؟ لقد حذرنى أهالى توموجى ، وهم على حق لم لم يأت نو القدمين الداميتين ؟ والآخر الأدرد؟ حدقت فى الوجه البابانى الماثل أمامى . كان جامداً ، مجرداً من أى تعبير ، شأن وجه بوذا، فغلب الخوف على مشاعرى . مع ذلك ، فإنى ذاهب حتماً ؛ إذ وعدت بأنى سأذهب .

امتد البحر المعتم ، ضارباً أطنابه في رحاب الليل ، تعرت السماء من النجوم. ثم بعد رحيل دام ساعتين في الظلام ، استشعرت الشبح الأسود لجزيرة ، يتحرك متثاقلاً إلى جوارنا . أخبرني رفيقي أن تلك هي كاياشيما ، وهي جزيرة قريبة من جوبو.

بلغنا الشاطىء . أحسست بالتشويش الذهنى ؛ جراء دوار البحر والاعياء والتوبّر . كان ثلاثة صيادين بانتظار مقدمنا ، حينما تطلعت اليهم . ألفيت وسطهم وجه كيشيجيرو بالابتسامة العريضة المستخذية ذاتها ، التي عرفتها قبلاً . لم يكن ثمة ضوء في القرية ، لكن كلباً في مكان ما راح ينبح في سعار شديد .

لم يبالغ الادرد في وصفه لتوق فلاحي جوتو وصياديها إلى مقدم قس . فحتى الآن مازات غارقاً في العمل تماماً ، بل لا يتاح لي وقت لاغفو قليلاً . إنهم يأتون داري واحداً إثر الآخر متجاهلين تماماً خطر المسيحية، أعمد الأطفال ، وأصغى لاعترافات الكبار ، وحتى حين أثابر طوال اليوم كله لا أفرغ منهم جميعاً . إنهم

يذكروننى بجيش يزحف عبر صحراء قاتلة الظمأ ، ثم يصل إلى واحة تفيض بالمياه .. على هذا النحو جاءا إلى ظمأى ، تواقين إلى الانتعاش ، تحتشد الدار الريفية المتداعية التى استخدمها كنيسة بأجسادهم ، وعلى هذا النحو يعترفون بخطاياهم ، أفواههم دانية من مسمعى تمج رائحة كريهة ، تكاد تدفعنى إلى القيء ، بل ان المرضى يزحفون إلى هنا للقائى .

أبت ، أما تصغى إلى ؟ ... أبت ألن تسمع منى؟
 وهكذا يمضى الأمر .

لكن أشد الأمور طرافة هو كيشيجيرو، فلم يعد الرجل ذاته الذي عرفناه ، وإنما أضحى بطل القرية ، الذي رفع حتى مصاف النجوم ، وهو يمضى متشامخاً برأسه في الهواء ، على أي حال أعتقد أنه لا بأس بتباهيه، إذ لولاه لما جئت إلى هنا على الاطلاق . لكن ماضيه – ردته وما إلى ذلك – يبدو نسيا منسيا . واني لاتساءل عما إذا لم يكن هذا السكير قد هول في حديثه للمسيحيين من أمر ماحدث في ماكاو ورحلتنا البحرية ، وربما زعم أن وصول القسين الأجنبيين إلى اليابان هو من انجازه الشخصى.

ومع ذلك فلست أميل إلى لومه . وإنى لأمقت أسانه الذرب . لكنى لا أستطيع إنكار أنى مدين له إلى حد كبير ، وقد دعوته مستحثاً للاعتراف، فاعترف بانكسار بخطايا حياته الماضية كافة .

أمرته بأن يضع في ذهنه دائماً كلمات المسيح: «من اعترف بي أمام الناس، اعترف به أمام الناس، أنكره أمام الذي في السماوات، أبي الذي في السماوات،

عند ذلك تراجع كيشيجيرو ، شأن كلب طالته السياط، ولطم جبينه بيده ندما.

إن هذا الرفيق رعديد بطبيعته ، ويبدو أنه عاجز تماماً عن التذرع بأدنى قدر من الشجاعة ، غير أن له إرادة طيبة ، وقد حدثته بوضوح بالغ بأنه إذا أراد أن يقهر تهافت إرادته وجبنه ، الذى يجعله يرتعد فرقاً فى مواجهة أدنى أشكال العنف، فإن علاجه لا يكمن فى الساكى ، الذى يواصل العكوف عليه ، وإنما فى قوة الإيمان.

لم يكن الشعور الذى خامرنى منذ بعض الوقت مجافياً للصواب . ما الذى ينشده الفلاحون اليابانيون عندى؟ إن هؤلاء الناس، الذين يكدحون ويعيشون كالدواب ، يجدون للمرة الأولى فى تعاليمنا درياً يمكنهم على امتداده أن يلقوا جانباً بالأغلال التى تشد وثاقهم ، الرهبان البوذيون يعاملونهم كالقطيع ، ولوقت طويل عاشوا مذعنين لمثل هذا القدر .

عمدت اليوم ثلاثين من الكبار والصغار ، لا ينتمون جميعاً إلى هذا المكان، ذلك أن المسيحيين شقوا طريقهم عبر الجبال من مياهارا وكوز وشيما وهاراتسوكا قادمين إلى ، ثم أصغيت إلى خمسين اعترافاً عقب قداس الأحد ، الذى أقمته للمرة الأولى، رتلت الصلوات ، وتلوتها باليابانية مع الناس . راح الفلاصون يحدقون في ، وعيونهم تتوهج بالحياة وبالفضول ، فيما كنت أتحدث هناك غالباً ما كان ينبعث في مخيلتي وجه ذلك الذي ألقى عظة الجبل ، وإني لأتصور الناس الذين اقتعدوا الأرض ، أو جثوا مسحوري اللب بكلماته . أما أنا فقد فتنت بمحياه ، لأن الكتاب المقدس لم يأت على ذكره ، ولأنه لم يرد له ذكر في الكتاب المقدس، على وجه الدقة ، فإن خيالي يحظى بالتفاصيل كافة . منذ نعومة أظافري ضممت هذا الوجه إلى صدري ، مثلما يحتضن عاشق وجه محبوبه ، وحينما كنت طالباً بالمعهد الديني ، كان وجهه السمح ينبعث في صدري ، إذا وصينما كنت طالباً بالمعهد الديني ، كان وجهه السمح ينبعث في صدري ، إذا مسنى الأرق .

على أى حال ، وأياً كان الأمر في هذا الصدد ، فإني أدرك كم هى خطيرة هـذه الاجتماعات ، فعـن قريب أو بعيد ربما يبلغ التحرك بكامله أسماع المشولين .

لم يبلغنى هنا أيضاً شىء عن فيريرا . قابلت رجلين مسيحيين ، مكتهاين، سبق لهما مشاهدته ، خلاصة حوارنا أنه كان قد أنشأ داراً ، فى مكان يدعى شينماتسو قرب نجازاكى ، لإيواء اللقطاء والعجزة ، كان ذلك بالطبع ، قبل أن نتفاقم حملة الاضطهاد ، ولكن من مجرد سماع حديثهما انبعثت نكرى معلمى القديم مترائية أمام عينى .. اللحية صهباء اللون ، العينان الغائرتان هونا فى محجريهما ... بدأت اتسامل عما إذا كان قد خالط هؤلاء المسيحيين اليابانيين العوزين، على النحو ذاته الذى خالطنا به نحن طلابه ، ووضع يده على اكتافهم بالدف، الوبود نفسه .

طرحت عامداً سؤالاً ، حول هذه النقطة :

- أكان ذلك الأب قاسى الطبع؟

حدجني أحد العجوزين بناظريه ، وهز رأسه بشدة نافياً ، كان ما ند عن شفتيه المرتجفتين قوله :

- لا ، لا ، لا لم أقبابل أبداً مثل هذا الشخص العطوف الهباديء في حياتي.

قبيل عودتى إلى توموجى ، أوضحت لهؤلاء الناس كيف يقيمون تنظيماً، كالذى سبق أن وصفته لك ، أى ذلك التنظيم الذى ابتدعه أهالى توموجى سراً ، حينما حرموا من القساوسة تماماً ، هكذا علمتهم كيف يختارون من بينهم الجيساما وينصبون التوساما ، ففى ظروفهم الراهنة تعد تلك هى الطريقة

الوحيدة لاستعرار تلقين التعاليم لصغارهم وأطفالهم . وقد عكفوا حقاً على هذا النهج بحماس عظيم ، وعندما حان تقريرهم لمن يضطلع بأعباء الجيساما والتوساما ، بدأوا في الجدال فيما بينهم كأنهم أهل الشبونة في زمن الانتخاب، ومن بينهم ، بالطبع واصل كيشيجيرو في عناد ترشيح نفسه لأى من مناصب الشرف .

ثمة نقطة أخرى مهمة ، فقد واصل الفلاحون هنا ، شأن أقرانهم في توموجي، الإلحاف على طالبين صليباً صغيراً أو أيقونة أو شيئاً من هذا القبيل ، وحينما أجبت بأنى خلفت كل هذه الأشياء ورائى ، بدت سيماء الانسحاق عليهم ، أخيراً اضطررت إلى اخراج مسبحتى وفك حباتها واعطاء واحدة منها لكل منهم ، لكن موقفهم يجعلنى قلقاً بشكل ما، ويلح على التساؤل عما إذا لم يكن ثمة خطأ في نظرتهم للأمور .

بعد ستة أيام، عدت ، سراً ، في المساء ، إلى سطح المركب الصغير، وجدفنا عائدين ، عبر البحر المعتم ، في رحاب الليل ، رحت اصغى لصوت المجاديف المكرور، وهي تنغمس في الماء ، وهدير البحر . يلطم جوانب المركب، فيما كان كيشيجيرو يقف في مؤخرة المركب مدندناً بأغنية في رقة لنفسه . منذ خمسة أيام مضت ، حينما ، اقبلت إلى الجزيرة ، على متن هذا المركب ذاته ، تملكني خوف غامض حل بي فجأة ، أما الآن فلا يسعني أن أغالب الابتسام إذ استعيد نكرى هذا الذعر الأحمق . على أي حال انتهى الأمر الآن ، وعلى هذا النحو استرسلت أفكاري.

الحق أن كل شىء سار على أفضل ما يفوق أكثر توقعاتى ايغالاً فى الخيال منذ وصولنا لليابان . لم نضطر إلى تجشم عناء أى مغامرة خطرة ، نجحنا فى العثور على جماعات جديدة من المسيحيين ، حتى الآن لم يدر المسئولون بوجودنا،

بل وصل بى الأمر حد تصور أن الأب فالينانو فى ماكاو كان مبالغاً فى تخوفه من الأضطهاد من جانب اليابانيين ، فجأة ، أفعمت صدرى بمشاعر البهجة والسعادة ، والشعور بأن حياتى لها قيمة وأنها تحقق شيئاً ، إننى أقدم بعض النفع لأناس هذه البلاد الواقعة فى أطراف الأرض – هكذا حدثتنى خواطرى – أناس وبلاد لن يكون بمقدورك أبداً فهمهم.

ربما بسبب هذا الشعور بأن كل شيء على مايرام ، بدت رحلة العودة أقصر كثيراً من رحلة الذهاب ، لذا فحينما احتك المركب بشدة معانقا الشاطيء ، لم أكد أصدق أننا قد بلغنا توموجي بالفعل .

اختبات على الشاطىء وحيداً ، في انتظار موكيشى وصديقه ، شعرت فجأة بأن هذا الاجراء الوقائي لا معنى له بالمرة ، واصلت التفكير في الليلة التي بلغت فيها أنا وجاربي هذه البلاد .

وقع أقدام على الرمال.

-- أبت ...!

غمرتنى البهجة ، فانبعثت واقفاً الأشد على يد الآخر بيدى ، التى علتها الرمال.

- أبت ، اهرب .. سريعاً ، سريعاً ، امض بعيداً !!
- قالها موكيشى بسرعة هائلة ، وهو يدفعني أمامه.
  - الحراس **في الق**رية ..
    - الحراس ..؟
  - نعم ، يا أبت ، الحراس ، بلغهم النبأ.
  - هز موكيشي مسرعاً رأسه نافياً ، وقال :

- لم يلاحظوا بعد أننا نخفيكم .

هكذا أسرعت عنوا في الاتجاه المضاد ، مبتعداً عن الناحية ، وموكيشي وكيشيجيرو يتأبطاني مسرعين ، مضينا إلى الحقول ، محاولين الاستتار عن العيون، فيما كنا نشق طريقنا عبر الحنطة إلى كوخنا الصغير.

رذاذ رقيق نثته السماء . لقد بدأ موسم المطر في اليابان .

# **الفصل الرابع** رسالة سباستيان رودريجيز

هكذا ، فإن بمقدورى مرة أخرى أن أبعث برسالة لك ، سبق أن حدثتك عن عودتى من جوتو ، وكيف أن رجال الحكومة كانوا ينقبون القرية ، ولا يسعنى إلا شكر الله لنعمائه ، إذ كفل السلامة لى ولجاربى .

من حسن الحظ أنه قبل أن يبلغ رجال الحكومة البلدة ، جعل التوساما الجميع يخفون ، باقصى سرعة ، الأيقونات والصلبان جميعها ، وكل ما يمكن أن يثير الشك . في هذه الظروف كانت منظمة «الكررديا» رائعة ، فحينما وصل رجال الحكومة ، واصل الجميع العمل في الحقول بوجوه تقطر براءة ، رد الجيساما على الأسئلة بجائس رابط ، تجلت حكمة الفلاحين في قدرتهم على التظاهر بأنهم حمقى . بعد تحقيق دام طويلا ، شعر رجال الحكومة ، الذين نال منهم التعب ، بالرضا ، فانصرفوا

حدثنا ايشيزو وأوماتسو بهذه القصة ، بفخر جلى ، فيما هما يصفان التفاصيل ، كانت شفاههما تنفرج عن أسنانهما ، وتند عنهما ضحكات ملؤها البهجة ، أى براعة في الاحتيال تلك التي ارتسمت على ملامحهما .

مع ذلك ، فقد بقيت مشكلة محيرة : هل وشى أحد بنا ؟ يقينا لا يمكن أن يكون أحد أبناء القرية قد فعل هذا ، إلا أنهم بأنفسهم شرعوا شيئا فشيئا في التشكك أحدهم في الآخر ، وقد بدأ القلق يراوبني ، خشية انقسامهم فيما بينهم شيعا وأحزابا .

إذا نحينا هذا جانبا ، فإننى الآن ، وقد عدت من جديد إلى القرية ، استشعر صفاء غامرا ، النور يملأ كوخنا ، ويوسعى سماع صياح الديكة ، منبعثا من سفح التل ، والزهور الحمراء في أوج تفتحها ، تنتشر على سطح الأرض ، مثلما سجادة يديعة .

منذ الرجوع إلى توموجى ، وكيشيجيرو يعظى بمكانة مرموقة هنا أيضا . إنه يسير مختالا ، يزور الدور ، يتحدث مباهيا عن الأحوال في جوتو ، يحكى لابناء القرية أي استقبال لقيته هناك ، وكيف أنه هو حظى بتقدير بالغ ، لأنه أحضرنى الى هناك .. وحينما يمضى في الحديث ، يقدم له أهل القرية الطعام ، بل وفي بعض الأحيان يقدمون له الساكى .

ذات مرة بلغ كوخنا مخمورا تماما ، مع رفيقين أو ثلاثة من رفاقه الشباب ، احتقن وجهه وهو يصبح :

أنا معكم ، وإذا كنت معكم فليس ثمة ما تخشونه .

نظر إليه رفاقه بإجلال .. فيما شرع يرفع عقيرته مغنيا ، بمزيد من الحماس :

- أنا معكم ، وإذا كنت معكم فليس ثمة ما تخشونه .

بلغ حد الهتاف مع نهاية غنائه ، ثم تمدد ، وغرق في نوم عميق . أترى الأمر يرجع الى أنه إنسان طيب في أعماقه ؟ أم مرده الى أن المرء لا يملك أن يتقبله ؟ إننى ، على أي حال ، لا أستطيع أن أكرهه

الآن دعنى أحدثك بالمزيد عن حياة اليابانيين ، غنى عن البيان أننى أحدثك عن فلاحى توموجى ، الذين رأيتهم ، ولا أعدو أن أنقل لك مايقولونه فلا تنتهى الى القول بأن اليابان كلها على هذا النحو .

أول ما يتعين عليك إدراكه هو أن الفقر والعفن ، اللذين يعيش هؤلاء الفلاحون في ظلهما ، يتجاوزان أي شيء سبق لك أن رأيته في البرتغال ، على الاطلاق ، حتى الأكثر ثراء بينهم ، أو الطبقة العليا ، لايعرفون للأرز طعما ، إلا مرتين كل عام . طعامهم اليومي هو البطاطس والفجل وما إلى ذلك من الضضر ، بينما شرابهم الوحيد الماء الفاتر . في بعض الأحيان ينتزعون الجذور من الأرض ويلتهمونها . لهم طريقة غريبة في الجلوس .. تختلف تماما عن طريقتنا ، فهم يضعون ركبهم على الأرض أو الخشب الذي يعلوها ، ثم يقتعدون أعقابهم ، هذا الوضع مريح بالنسبة لهم ، لكنه كان مؤلما لنا ، على نحو رهيب ، حتى اعتدناه ، يتخذون من القش سقفا لدورهم ، أما الدور فقذرة ، ورائحتها لاتطاق. ليس في توموجي الا عائلتان تملكان بقرة أو حصانا .

يتمتع السيد الاقطاعي بسلطة مطلقة على رعيته ، تغوق كثيرا مايتمتع به ملك في دولة مسيحية ، والضريبة السنوية باهظة الارتفاع ، يعاقب من يعجزون عن دفعها ، دونما رحمة . حتماً كانت انتفاضة شيما بارا استجابة رهيبة لألوان المعاناة ، التي لا تحتمل ، والتي فرضها نظام الضرائب هذا ، على سبيل المثال ، يروون هنا ، في قرية توموجي ، كيف احتجزت زوجة وأطفال رجل يدعى موزايمون، قبل خمس سنوات ، كرهائن ، وزج بهم في غيابات جب ، لأنه لم يدفع ضريبته ، ومقدارها خمسة أجولة من الأرز . إن الفلاحين عبيد الساموراي ، وفوق فرياء السادة الاقطاعيون . يقدر الساموراي الاسلحة ، ويغض النظر عن مراتبهم، يحملون جميعا خنجرا وسيفا ، حينما يبلغ الواحد منهم الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من العمر ، يحظى السيد الاقطاعي بسلطة مطلقة على الساموراي ،

لا يعتمر اليابانيون شيئا ، في الصيف وفي الشتاء كليهما ، والملابس التي

يرتدونها لاتقيهم غائلة البرد ، يقصون شعرهم تماما ، حتى ليحاكوا الصلع ، تاركين خصلة وحيدة تتدلى على أكتافهم ، أما الكهنة البوذيون فيحلقون شعر روسهم تماما ، وثمة اخرون كذلك ليسوا كهنة ، وإنما من صفوف الساموراي يفعلون الأمر ذاته .

هذا انقطاع مفاجيء .

لسوف أكتب لك ، بأقصى ما أستطيع من دقة ، ماحدث فى الخامس من يونيو وإن كان هذا التقرير يمكن أن يغدو موجزا الغاية ، ففى محنتنا الراهنة لا يمكن التكهن بالموعد الذى يجثم فيه الخطر علينا ، قد لانتاح لى فرصة الكتابة لك مطولا وبالتفصيل .

فى الخامس من يونيو ، عند الظهر على وجه التقريب ، خالجنى شعور بأن أمرا غريبا يجرى فى القرية عند سفح الجبل . من خلف الأشجار ، كان بمقدورنا سماع نباح الكلاب المتواصل . لم يكن بالأمر الغريب ، بالطبع ، فى الأيام الصافية أن تنبح الكلاب ، بل وأن تتناهى قوقأة الدجاج خافتة الى أسماعنا هنا .. كان هذا الصوت حقا يحمل شيئا من العزاء فى اعتكافنا ، أما اليوم فقد شعرنا ، على نحو ما ، بالقلق إزاء ، تشككنا فى أن الربح تحمل لنا نذير شؤم ، مضينا إلى الجانب الشرقى من الأجمة لنتطلع وندرك مايجرى ، من هنا ، كان بمقدورنا أن نحقق أفضل إطلالة على القرية ، المستكينة عند سفح الجبل .

كان أولى شيء جذب انتباهنا سحابة من الغبار الأشهب ، على الطريق الذي يخاصر البحر مفضيا الى القرية . ماذا عساه يكون هذا ؟ ثمة جواد بلا سرج كان ينهب الأرض ، في جنون ، منطلقا من القرية ، التي وقف خمسة رجال في مدخلها ، بدا جليا أنهم ليسوا فلاحينا يوصدون الطريق بحزم ، حتى لايستطيع أحد الهرب .

إدركنا توا ماحدث: جاء الحرس لتفتيش القرية ، أوشك أحدنا أن يسقط فوق الأخر ، في غمار اندفاعنا عائدين الى كوخنا ، انتزعنا كل مايمكن أن ينم علينا ، فناه في الحفرة التي احتفرها ايشيزو . حينما قمنا ، بهذا استجمعنا انفسنا، التي طارت شعاعا ، وقررت الهبوط عبر الأشجار والقاء نظرة عن كثب على مايجرى بالقرية .

ما من صبوت أمكننا سماعه ، كانت شمس الظهيرة الشهباء تسوط الطريق والقرية بلا رحمة . كل ما استطعنا رؤيته بوضوح هو ظلال الدور الريفية ، مرتمية بعتمتها على الطريق . لم لم يبد ملمح واحد من ملامح الحياة ؟ حتى نباح الكلاب توقف فجأة ، ويدت توموجى أطلالا عتيقة مهجورة ، مع ذلك استطعت تلمس المسمت الرهيب ، الذي احتوى المكان بأكمله ، ضارعا دعوت الله . أعلم حق العلم أننا لاينبغى أن ندعو من أجل السعادة والحسظ الطيب في هذا العالم ، لكنى رحت أدعو ، وأدعو أن يزاح صمت الظهيرة الرهيب هذا للأبد عن القرية ، التي حوم حولها على مثل هذا النحو المنز بالشؤم .

شرعت الكلاب في النباح مجددا ، فيما كان الرجال الذين شكلوا حاجزا عند مدخل القرية يندفعون بعيدا ، كان بوسعنا أن نلمح وسطهم شبح الجيساما دلك العجوز المسكين وقد أحكم شد وثاقه بالحبال ، من فوق صهوة جواده ، صاح ساموراي يعتمر قبعة تشبه مظلة سوداء ، مصدرا أمرا ، فشكل الرجال جميعا رتلا واحدا خلف العجوز ، ثم انطلقوا في طريقهم ، سار ساموراي آخر وحيدا ، وهو يجلد الهواء بسوطه ، مثيرا سحابة من الغبار الأشهب ، مواصلا إلقاء نظرات خاطفة الى الوراء وهو يواصل المسير ، لاتزال نكري الأمر كله تضع بالحياة في ذهني ، الجياد تسير خببا ، العجوز يتلوي ، يتعثر ، فيما آسروه

يجرونه خلفهم ، على هذا النحو ، تقدم الموكب ، على امتداد الطريق ، في حرارة الشمس الشهباء ، كأنه رتل من النمال ، ثم احتجب عن النظر .

فى تلك الليلة سمعنا التفاصيل من كيشيجيرو وموكيشى ، أقبل الحرس قبيل الظهيرة . لم يتلق الناس تحذيرا هذه المرة ، من معقدمهم ، هكذا انطلق الساموراى على صهوات جيادهم يصدرون الأوامر الى رجالهم ، يعدون على امتداد القرية ، يحرقون فى كل ركن ، فيما اندفع الناس هنا وهناك هاربين ، والفوضى تعمهم .

لم يعشروا على أى أثر لشىء مسيحى ، لكنهم هذه المرة لم يستسلموا فى يأس، ولم ينسحبوا ، وإنما جمع الساموراى الفلاحين معا ، فى مكان واحد ، وأعلن أنه إن لم يفصحوا عن جلية الأمر كله ، فإن رهينه ستؤخذ ومع ذلك لم تند عن أحد كلمة .

نحن لا نهمل دفع ضرائبنا ، ونؤدى واجبنا نحو الدولة ، وجنازاتنا أيضا ..
 إنها تشيع في المعبد .

قالها الجيساما للساموراي.

لم يرد الساموراي على هذا ، وإنما أشار بسوطه نحو الجيساما ، وفي التو ألقى رجاله، الذين كانوا يقفون متجمعين خلفه ، أنشوطة على العجوز وشدوا وثاقه في احكام .

ـ حذارى ، لست أبغى ثرثرة ، لسنا هنا المساجلة ، أبلغنا مرشد مؤخرا أن في صفوفكم من يتبع سرا هذا المذهب المسيحي المحرم . إذا قال أحدكم صراحة من هؤلاء الناس ، فسيتلقى مائة قطعة من الفضة ، لكن إن لم تعترفوا ، فعليكم الوزر . سنعود، بعد ثلاثة أيام ، لنصحب رهينة أخرى . أمعنوا التفكير في الأمر.

وقف الفلاحون منتصبين صامتين ، رجالا ، نساء، أطفالا .. صمتوا جميعا ، على هذا النحو انقضت الثواني ، بدا الأمر كما لو كانوا أعداء يحدق بعضهم في البعض الآخر ، حينما أتأمل الأمر الآن أدرك أن من المحتم أو على وجه الدقة أن الوقت الذي غدا فيه كل شيء صامتا هو الذي اطللنا فيه على القرية من الجبل .

مال الساموراى بجواده نحو المدخل ، انطلق مبتعدا ، جالدا الهواء بسوطه ، سقط الجيساما العجوز المقيد ، الذى تجره الجياد خلفها ، وقف ، ثم هوى مجددا ، أمسك به الرجال ، في غلظة ، محاولين دفعه للوقوف ، فيما جيادهم تجره بعيدا .

على هذا النحو جرت واقعة الخامس من يونيو ، تماما كما سمعناها .

قال موكيشي ، ويده على ركبتيه :

ــ لا ، يا أبت ، لم نفه بكلمة عنكما ، وإذا عادوا فلن نقول شيئا . كائنا ماسيقع ، سنقف الى جواركما .

ربما قال هذا لأنه لاحظ الظل الذي عبر وجهينا، خوفا ورهبة ماداما الا الحظة، لئن كان الأمر كذلك فما أشد الخجل الذي استشعره. رغم ذلك، فإنه حتى جاربي السمح في وجه أفظع الصعوبات حدج موكيشي بنظرة أفعمت كربا، أخيرا قال:

- لكن ذلك أذا أستمر فسينتهي الأمر بكم جميعا ألى أن تصبحوا رهائن.
- نعم يا أبت ، قد يسير الأمر على هذا النحو ، ولكن حتى إن وقع ذلك فلن نقول شيئا
- لكن هذا مستحيل ، خير لكلينا ، بدلا من مثل هذه الكارثة ، أن نمضى بعيدا عن هذا الجبل كلية .

فيما كان جاربي يتحدث ، التفت الى موكيشى والى كيشيجيرو المذعور ، الجالس الى جوارنا ، وأضاف :

\_ ألا يمكننا أن نلوذ بجزيرة هذا الرجل؟

عند هذه الكلمات عبر تشنج ، من فرط الخوف ، وجه كيشيجيرو ، لكنه لم ينبس ببنت شفه.

تأملت المرقف مجددا ، فأدركت أن هذا الرفيق المتزلف الهش الارادة ، بعدما أحضرنا هنا وتورط في الأمر كله ، كان في موقف لا يحسد عليه ، فهو من ناحية لايرغب في أن يفقد سمعته كمسيحي صالح ، غير أنه في رأسه الصغير كان يقدح زناد تفكيره ، بحثا عن سبيل يمسك عليه حياته ، هكذا التمعت عيناه الماكرتان ، فيما هو يفرك يديه كالنبابة تماما . قال إن المشكلة ذاتها ستثور عندئذ في جوتو ، حيث سبتم تفتيشها بدورها . ثم واصل محاولة البرهنة على أنه سيكون من الأفضل المضى الى مكان أبعد . لكنه على أي حال لم يتم التوصل الى قرار ، تلك الليلة ، فانسل الرجلان يهبطان الجبل .

فى اليوم التالى ، كان أهالى توموجى جميعا منفطين ومتوترى الأعصاب . بعيد أنا البعد كله عن طرح أى انتقاد لهم ، لكنى أريد أن أحدثك ، على وجه الدقة ، عما رواه موكيشى لى ، انقسموا الى فريقين ، فريق يصر على أننا كلينا ينبغى أن ننتقل الى موضع آخر ، والفريق الأخر يقول بأن القرية ينبغى أن تأوينا أيا كانت النتائج ، بل كان هناك البعض ممن قالوا إننى وجاربى مسئولان عن الشر الذى حاق بالقرية ، وسط هذا كله ، أبدى موكيشى وايشيزو وأوماتسو يقينا لايترعزع أيا كان ماسيقع فسوف يحمون القسيسين.. على هذا النحو

أتاحت هذه الفوضى السلطات الفرصة ، التي كانت تنشدها ، في الثامن من يوليو ، تبنت منهاجا جديدا ، في هذه المرة لم يكن ساموراي ضارى المظهر ، على متن جواد ، هو الذي أقبل هذه المرة ، وإنما ساموراي مكتهل ، نو وجه بشوش ،

بصحبة أربعة من أتباعه ، نصح الناس بأن يزنوا الأمر بدقة ، وأن يفكروا في المحج المؤيدة للأمر بكامله والمعارضة له ، أشار الى أن من يكشف بإخلاص النقاب عن أسماء اتباع هذا المذهب المسيحي سيحصل على تخفيض في الضرائب ، التي تجبى منه في السنوات المقبلة ، ومن المحقق أن فكرة تخفيض الضريبة كانت بالنسبة لهولاء الفلاحين المعدمين مغرية حقا ، ومع ذلك فقد قهروا الإغراء .

إذا وقفتم هذا الموقف الصلب ، فليس أمامى فيما افترض الا تصديقكم .
 قالها الكهل ، وهو يلتفت خلفه متضاحكا نحو اتباعه أضاف :

-- ومع ذلك فعلى أن أسال رؤسائى أيهما أصدق .. ماتقولونه أو مايقوله مرشدنا ، لذا فنحن بحاجة الى رهينة . من بينكم تخيروا ، رجاء ، ثلاثة رجال ، وأرسلوهم الى نجازاكى غدا ، وحيث إننى واثق من أنكم لاتأتون ما هو خطأ ، فليس ثمة مايدعو للقلق .

لم تكن في صوبة أدنى اشارة تهديد ، لكن الجميع عرفوا أنه شرك ، هكذا أمضى رجال توموجى الليلة يتجادلون بخشونة فيمن سيرسل الى مقر الحاكم في نجازاكى ، فالرجال الذين يتم اختيارهم قد لايعوبون أبدا ، فلا غرو أن أحجم حتى التوساما والآخرون ، الذين يشغلون مثل هذه المراكز . تجمع الفلاحون في دار ريفية معتمة ، وراحوا يمحصون بعضهم البعض بدقة بدا كل منهم وكأنه يسائل نفسه كيف يمكن أن يفلت من هذا الدور الرهيب .

ورد ذكر اسم كيشيجيرو ، ربما كانت أسباب ذلك في المقام الأول أنه كان ، بمعنى ما غريبا ، أي لا ينتمى الى توموجى ، وثانيا لأن الكثيرين كان يخامرهم شعور بأن الكارثة بأكملها قد وقعت بسببه .. يا الرعديد المسكين ! حينما رأى مايحدث ، انتابه اضطراب مفزع ، وشرع في البكاء ، أخيرا انحلت عرى لسانه ، منفرطة الى حديث بذى ، خاطب به الجميع . لكن الآخرين ذهبوا الى القول بأنهم سيتعين عليهم التخلى عن زوجاتهم وأطفالهم ، أضافوا : «أنت لا تنتمى الى هذه القرية ، والمسئولون لن يحققوا معك بقسوة بالغة ، امض، رجاء بدلا منا ! «ناشدوه بأيد متضامة ، حتى لم يعد بوسعه ، جراء الضعف ، أن يرفض . هكذا تقرر ألا يد من ذهابه .

ـ دعوني أمض كذلك!

كان إيشيزو هو الذي تحدث فجأة ، أمسك الجميع أنفاسهم ذهولا ، أيمكن أن يكون هذا هو ايشيزو الصامت العنيد الذين عرفوه حق المعرفة ؟

ثم جاء دور موكيشى ، قال إنه سينضم الى الاثنين الآخرين .

التاسع من يونيو . منذ الصباح راحت السماء تنث رذاذا خفيفا . ما كان يمكن الا بالكاد رؤية الأشجار الواقعة أمام كوخنا ، حيث لفها الغمام الرمادى . رقى الرجال الثلاثة الجبل ، حتى بلغوا الأجمة ، بدا موكيشى منفعلا قليلا ، لاح ايشيزو، وقد ضاقت عيناه ، كعهده أبدا ، مكفهرا ، صامتا ، خلفهما كان كيشيجيرو يبدو مثل كلب نالته السياط ، يحدق في ، على نحو يدعو الرثاء ، بعينين أفعمتا جفاء .

- أبت ، اذا أمرنا بوطء «الأيقونة» بأقدامنا ..

غمغم موكيشي بهذه الكلمات خافض الرأس ، كأنما يحدث نفسه أضاف :

\_ إنه أمر لايعنينا وحدنا ، فإذا لم نطأ الأيقونة ، فسيتمم التحقيق مع الجميع في القرية . ماذا عسانا نفعل ؟

عندها تفجر شعور عارم بالاشفاق في صدرى ، حتى ند عنى بلا تفكير رد أعرف أنك ماكنت لتطرحه أبدا . انتزعت من ذهنى ذكرى الأب جابرييل الذى صاح خلال حملة الاضطهاد في أونزين حينما جره مضطهده حتى الأيقونة : وأوثر أن تبتر هذه القدم على أن تدهس هذه الصورة ... أعلم أن الكثيرين من المسيحيين اليابانيين ومن الآباء قد أعربوا عن مثل هذه المشاعر ، حينما وضعت الصورة المقدسة أمام أقدامهم ، ولكن هل من المكن أن نطلب هذا من هؤلاء الرجال التعساء ؟

ــ ادهسوا ! ادهسوا !

صحت بها ، لكنى أدركت توا أننى تلفظت بكلمات ما كان ينبغى أن تصدر أبدا عن شفتى . نظر إلى جاربي منحيا باللائمة .

كان كيشيجيرو لايزال على تباكيه ، صاح :

- لم ابتلانا الله تعالى بهذا الابتلاء ؟ إننا لم نأت ذنبا .

لفنا الصمت . ظل موكيشي وايشيزو على صمتهما كذلك ، وعيونهما مثبتة على بقعة في السماء الخاوية .

هكذا انخرطنا جميعا في صلاة أخيرة ، حينما انتهينا ، هبط الرجال الثلاثة الجبل ، رحت وجاربي نرقب أشباحهم تتبدد في الغمام ، وتحتجب عن أنظارنا ، لم يقدر لي أن ألتقي بعدها ثانية بموكيشي وايشيزي أبدا .

مرة أخرى ينقضى وقت طويل قبل أن أكتب لك . سبق أن وصفت لك كيف أن رجال الحكومة انقضوا على توموجى ، لكنى اضطررت للانتظار حتى الآن ، قبل

أن أتمكن من مواصلة سرد التفاصيل ، حول التحقيق مع المسيحيين الثلاثة في نجازاكي . ضاعفنا صلواتنا السماء ، لعلهم يرجعون مع الجيساما سالمين ، ليلة إثر الأخرى واصل أهالي القرية صلواتهم من أجل هذه الغاية .

لا أعتقد أن الله قد ابتلانا هذا الابتلاء دونما غاية ، أعلم أنه سيأتي يوم نفهم فيه بجلاء السر في أن هذا الاضطهاد بكل ما فيه من ضروب المعاناة ، قد فرض علينا ، ذلك أن كل شيء يأتيه الرب إنما يحمل الخير لنا ، مع ذلك حتى فيما أسطر لك هذه الكلمات ، فإني استشعر الثقل الطاغي لهذه الكلمات الأخيرة المتعثرة ، التي لفظها كيشيجيرو صباح رحيله : «لم ابتلانا الله تعالى بهذا الابتلاء ؟» ثم الكرب في العينين ، اللتين رمقني بهما ، وهو يقول : «أبت . أي شر أتينا ؟» .

أعتقد أن على أن أنبذ هذه الكلمات العبثية ، التي ندت عن ذلك الخائر ، لكن لم يخترق صوته المكتئب صدرى حاملا الألم كله الذي يمكن أن تبعثه ابرة حادة؟ لماذا فرض ربنا هذا العذاب وهذا الاضطهاد على الفلاحين اليابانيين المساكين ؟ لا . لقد كان كيشيجيرو يحاول التعبير عن شيء آخر مختلف ، شيء أشد إثارة للبؤس ، صمت الرب ، عشرون عاما تقضت بالفعل منذ اندلع الاضطهاد . امتلأت تربة اليابان السوداء بنحيب الكثيرين من المسيحيين ، شخب دم القسس الأحمر متدفقا ، تهدمت جدران الكنائس ، وأمام هذه التضحية الرهيبة المتجردة من الرحمة المرفوعة للرب ، ظل ملتزما الصمت . كانت تلك هي المعضلة الكامنة وراء سؤال كيشيجيرو المكتئب .

على أي حال ، دعني أحدثك بالمبير الذي آل اليه أمرنا ، عقب ذلك .

استدعى الرجال الثلاثة الى مكتب الحاكم ، فى مكان يدعى ساكوراداى . تركوا لمدة يومين ، جاثمين بالسبجن ، في مؤخرة المكان ، الى أن دفع بهم

أخيرا للتحقيق ، اسبب أو الخر بدأ التحقيق بسوال ورد تلقائيين على نحو غريب .

\_ أتعلمون أن المسيحية دين يحظر القانون اعتناقه ؟

أوماً موكيشى ، المتحدث باسم الجماعة برأسه أن أجل .

ـ يقـول تقرير أرس إلينا إنكم تقيمون شعائر هـذا الدين المعظور. فماذا تقولون؟

رد الشلائة جميعا بأنهم بوذيون قانعون ببوذيتهم ، ويعيشون وفق تعاليم كهنة معبد دانا .

كانت الخطوة التالية هي : إذا كان الأمر كذلك ، فادهسوا الأيقونة .

وُضِع أمامهم لوح ثبتت عليه صورة العذراء والطفل الوليد عند أقدامهم ، اتباعا لنصيحتى كان كيشيجيرو أول من وضع قدمه على الصورة ، ومن بعده حذا موكيشي وايشيزو حنوه ، ولكن إذا كانوا يعتقدون أنه بهذا وحده سيتم العفو عنهم ، فقد جانبهم الصواب ، الى حد بعيد ، ببطء تلاعبت على وجوه المسئولين ، النين يراقبونهم ابتسامات واهنة ، لم يكن ما جذب انتباههم هو حقيقة قيام المسيحيين بوضع أقدامهم على الأيقونة ، وإنما التعبيرات التي ارتسمت على وجوههم ، وهم يقومون بذلك .

- أتعتقبون أن بوسعكم خداعنا على هذا النحو؟

قالها أحد المسئولين المكتبهلين ، الآن تعرف الرجال ، للمرة الأولى فيه الساموراي الكهل ، الذي أقبل على متن جواده قبل أيام الى توموجى ، واصل حديثه .

- \_ أتظنوننا بلهاء؟ أتعتقبون أننا لم نلاحظ كيف أصبح تنفسكم ثقيلا ، متوبرا صاح موكيشي منفعلا :
  - ـ اسنا منفعلين ، اسنا بالمسيحيين .
    - جاء الرد .
  - طیب ، دعونا نجرب طریقة آخری ،

مع هذا الرد صدر الأمر بأن عليهم أن يبصقوا على الصليب ، وأن يعلنوا أن العذراء المباركة عاهرة . لم أسمع ، إلا فيما بعد ، أن تلك خطة ابتدعها اينوى ، الرجل الذى تحدث عنه فالينانو ، باعتباره الرجل الأعظم خطرا . كان اينوى هذا ، الذى تلقى العماد ذات يوم ليحظى بمرتبة اسمى فى الدنيا ، يعرف حق المعرفة أن هؤلاء الفلاحين المساكين يجلون العذراء . ويرفعونها الى المرتبة الأسمى ـ بل إنى شعرت ببعض القلق حقا منذ وصولى إلى توموجى ازاء مشاهدتى للفلاحين ، وهم يبدون فى بعض الأحيان كما لو كانوا يجلون مريم أكثر من المسيح.

هلموا الآن! ألن تبصفوا عليه؟ ألن ترددوا الكلمات التي قيلت لكم؟

أمسك ايشين بالأيقونة بكلتا يديه ، فيما المسئواون ينخسونه من ورائه . حاول أن يبصق عليها ، لكنه بشكل ما كان عاجزا . لم يستطع اتيان ذلك . تراجع كيشيجيرو بدوره دون أن تند عنه حركة واحدة .

ـ ماذا دهاك؟

إذاء الاستحثاث الوحشى من المسئولين ، همت دمعة شهباء من عين موكيشى، تحدرت على خده ، هز ايشيزو بدوره رأسه ، كأنما هو على أعتاب ألم يعانيه ، ثم اعترفا كلاهما صراحة بأنهما مسيحيان ، وحده كيشيجيرو وقد غلبته التهديدات لهث لافظا التجديف المطلوب بحق العذراء .

ـ الان ابصق ! يويٌ الأمر ،

است جابة له ، ترك البصاق المهين ، الذي لا يمكن أن يمحى يهوى على الأيقينة.

عقب هذا التحقيق ، زج بموكيشي وايشيزو في السجن بساكوراداي عشرة أيام ، أما المرتد كيشيجيرو فقد أطلق سراحه ، وبهذا اختفى عن الأنظار ، منذ ذلك الوقت لم يعد الى توموجى ، اذ سيكون الرجوع مستحيلا بالنسبة له .

أوغلنا الآن في موسم المطر . كل يوم يهمي رذاذ بديع بلا توقف ، الآن أدركت المرة الأولي أي ايذاء باعث الكآبة يمكن أن يكونه هذا المطر ، يلحق الدمار بكل شيء على السطح ، وفي أغوار الجنور . تبدو هذه الناحية بلدة طالها الموات ، لا أحد يعلم أي قدر سيحل بساحة رجلينا المسيحيين ، تملك الناس خوف من أنهم قد يتعرضون بدورهم التحقيق ذاته ، ما عاد أحد على وجه التقريب يمضى العمل بالحقول . وراء الحقول الكئيبة اشد مابدا البحر مكفهرا !

العشرون من يونيو . مرة أخرى أقبل رجال الحكومة الى القرية على صهوات جيادهم ، حاملين معهم هذه المرة بلاغا . هنا ، على شاطىء توموجو ، سيخضع موكيشى وايشيزو للعقاب بالماء .

الثاني والعشرون من يونيو ، كان بالوسع رؤية موكب ، يبدو مثل رتل طويل من البازلاء يدنو من البعيد على الطريق الرمادى ، الذى لفه المطر . تضخمت الشخوص الضئيلة ، في قلب الجماعة المقبلة ، كان ايشيزو وموكيشي بأيد موثقة وروس خفيضة يتحلقها الحرس ، لم يغامر أهالي القرية بالخروج ، قبعوا خلف أبواب دورهم الموصدة ، خلف الموكب الطويل أقبل عدد من الفضوليين الذين

انضموا اليه من القرى المجاورة لاجتلاء المشهد ، كان بوسعنا أن نرقب الأمر كله من كوخنا .

حينما بلغ الموكب الشاطىء أمر المسئولون بايقاد النار ، ليتمكن ايشيزو وموكيشى من تدفئة جسديهما اللذين أغرقهما المطر . ثم بشعور غير مألوف بالاشفاق ، «كما قيل لى» منحهما أحدهم قدحا من الساكى ليتجرعاه ، حينما سمعت ذلك لم استطع منع نفسى من التفكير في الجندى الذي وهب المسيح المحتضر بعضا من الخل يرتشفه .

نصبت شجرتان ، أقيمتا على هيئة صليب ، قرب حافة الماء ، شد وثاق الشيزو وموكيشى اليهما . حينما يقبل الليل ، ويعلو المد ، ينغمس جسداهما فى البحر حتى الذقن ، لن يلقيا حتفهما على التو ، وإنما بعد يومين أو ثلاثة أيام من العناء الجسدى والذهنى البالغ سيكفان عن التقاط أنفاسهما ، كانت خطة السلطات أن تدع أهالى قرية توموجى والفلاحين الآخرين يحدقون مله البصر فى هذه المعاناة المتطاولة ، حتى لاتقترب خطاهم مرة أخرى من الدين المسيحى . كان الوقت قد تجاوز الظهيرة ، حينها شد وثائق موكيشى وايشيزو الى الشجرتين ، وانسحب المسئولون على صهوات جيادهم ، تاركين أربعة من الحراس المراقبة ، الآن كذلك شرع الفضوليون الذين أقبلوا أول الأمر في جمع عظيم ، فى الرحيل تدريجيا .

ارتفع المد ، لم يأت شبحا الرجلين بحركة واحدة ، علت الأمواج ، أغرقت اقدامهما والنصفين السفليين من جسديهما ، غمرت الشاطىء المظلم بتصخاب مكرور .

فى المساء حملت أوماتسو مع ابنة أخيها الطعام إلى الحرس ، تساطت عما اذا كان بمقدورها أن تقدم للرجلين ما يتبلغان به ، حينما تلقتا إذنا بذلك ، دنتا من الرجلين في زورق صغير .

## صاحت أوماتسو:

- \_ موكيشى ! موكيشى !
  - \_ ما الخبر ؟
- ـ قيل إن هذا كان رد موكيشي .
  - اتبعت ذلك نداعها .
  - \_ إيشيزو! إيشيزو!

لكن إيشيزو العجوز ما كان بمقدوره أن يحير ردا ، مع ذلك فلم يكن قد لقى حتفه على نحو ما بدا جليا من الحركة الهيئة ، التي كانت تند بين الحين والآخر عن رأسه .

 لشد ما تقاسیان ، لکن علیکما بالصبر ، الأبوان ونحن جمیعا نصلی من أجلکما . ستمضیان معا الی النعیم .

على هذا النحو ، ترددت كلمات التشجيع اللهفى ، التى همست بها أوماتسو، لكنها حينما حاولت أن تضع البطاطس التى حملتها معها فى فم موكيشى ، هز رأسه رافضا ، بدا أنه يحس بأنه ميت لا محالة ، كان يؤثر أن يلوذ بالهرب سريعا قدر الامكان ، بعيدا عن هذا العذاب قال :

- أعطها إيشيزو ، دعيه يأكل ، لاأستطيع التحمل أكثر من هذا .

عادت أوماتسو وابنة أخيها ذاهلتين ، دامعتين ، الى الشاطىء ، هنا ، غارقتين، بالمطر ، رفعتا صوتيهما بالنواح ، انخرطتا في البكاء .

أقبل الليل . كان من الممكن رؤية وهج النار التي أوقدها الحرس ، يلوح خافتا، حتى من كوخنا الجبلي ، فيما تجمع أهالي توموجي على الشاطيء وراحوا ، يحدقون في البحر المدلهم . غرق البحر والسماء في القتام ، حتى ما عاد أحد

يدرى أين موكيشى وإيشيزو ، خفى على الجميع ما إذا كانا على قيد الحياة ، أم غالهما الموت ، ثم سمعوا ما بدا لهم أنه صوت موكيشى ، مشتبكا مع هدير الأمواج ، راح الشاب يردد لاهثا ترتيلة مسيحية ربما ليحدث الناس بأن حياته لم ينضب معينها بعد ، أو ليشد من عزمه :

إنا على دربنا ، إنا على دربنا .

إنا على دربنا الى معبد القردوس.

إلى معبد الفردوس.

إلى المعبد العظيم ..

أصاخ الجميع صامتين السمع لصوت موكيشي ، أصغى الحرس كذلك ، مرة أخرى وسط صوت المطر والأمواج ، شق الصوت طريقه الى آذانهم .

الرابع والعشرون من يونيو: استمر الرذاذ طوال اليوم، فيما راح اهالى توموجى، وقد تكأكأوا كرة أخرى بعضهم على البعض الاخر، يحدقون من بعيد في وتدى موكيشي وايشيزو، ترامت اطراف الشاطىء الذي عمه المطر في إعياء مثلما صحراء مطمورة. لم يأت اليوم مشاهدون «أغيار» من القرى المجاورة حينما انحسر المد خوى البعيد إلا من الوتدين المتوحدين، اللذين شد وثاق الرجلين اليهما استحال التمييز بين الوتدين والرجلين التحم موكيشي وايشيزو بالوتدين حتى أصبحا بضعة منهما ، كان المؤشر الوحيد الذي يدل على أن الحياة لا تزال تدب فيهما هو الأنين الكابي لصوت يتردد كأنه صوت موكيشي .

فى بعض الأحيان كان الأنين يتوقف . ما عاد لموكيشى من القوة مايشجع به نفسه بترديد ترتيلة ، كالتي شدا بها أمس . لكن الريح ، بعد ساعة من صمت ، حملت الصوت كرة أخرى الى أذان الناس ، أخذت الرعدة الفلاحين ، فانخرطوا

في البكاء ، حينما سمعوا هذا الصوت يتناهى كصوت حيوان ، في الأصيل اصاعد المد تدريجيا كرة أخرى ، وبعد غور اللون الكابى البارد الذي اكتساه البحر ، بدا الوتدان وكأنهما يغرقان في الماء ، وتكسرت الأمواج البيضاء المزيدة مدومة في تجاوزها للوتدين على الرمال ، حلق طائر أشبهب ، اثر ما انزلق على سطح الماء بعيدا ، بعيدا ، وبهذا انتهى كل شيء .

استشهدا ، لكن يا لهوله من استشهاد . لطالما قرأت عن الاستشهاد في سير حياة القديسين ، كيف أن أرواح الشهداء رفرفت الى مأواها في جنة النعيم ، كيف كلوا بالمجد في الفردوس ، كيف نفخت الملائكة في الصور ، ذلك كان الاستشهاد البديع ، الذي طالما تراجى في أحلامي ، لكن استشهاد المسيحيين اليابانيين ، الذي أصفه لك الآن ، لم يكن شيئا مكللا بالمجد ، على هذا النحو . أي أمر بائس وموجع كان ! المطر يهمي بلا انتهاء على البحر ، والبحر الذي غالهما يفور غادرا، في صمت .

فى المساء أقبل رجال الحكومة ، من جديد ، على صهوات جيادهم . انصياعا لامرهم احتطب الحرس كسرا مبللة بالماء من الخشب ، أزالوا جثتى موكيشى وايشيزو من الوتدين وشرعوا فى احراقهما . قاموا بذلك ليمنعوا المسيحيين من حمل الجثتين الى القرية القيام نحوهما بما تستحقانه من تكريم حينما استحالتا رمادا ، نروه فى البحر . شب اللهب الذى أشعلوه متقدا ، بالحمرة وبالسواد فى نسيم البحر ، علا الدخان فوق الشاطىء الرملى ، فيما كان الناس يرقبون شاردين تموجه ، بون أن تند عنهم حركة واحدة . حينما انتهى الأمر كله ، انقلبوا عائدين الى بورهم ، برءس منكسة كالأبقار ، واقدام متثاقلة الخطى .

اليوم ، خلال كتابة هذه الرسالة ، كنت أغادر كوخنا لألقى نظرة على البحر

مقبرة هذين اليابانيين ، اللذين آمنا بكلمتنا ، كثيبا ، معتما، امتد البحر بلا انتهاء فحسب فيما لم يكن تحت السحب الرمادية ظل جزيرة .

لم يتغير شيء ، لكنى أعلم ماستقوله : «إن موتهما لم يكن عبثيا ، وإنما كان حجرا سيغنو بمرور الزمن أساس الكنيسة ، وإن الله لايصيبنا أبدا بابتلاء لا نستطيع قهره . إن موكيشى وايشيزو في رحاب الله ، شأن العديد من الشهداء المسيحيين الذين سبقوهما، وإنهما يحظيان الآن بسعادة ازلية ابنى بالطبع ، مقتنع كذلك بهذا كله ، مع ذلك لم يقبع هذا الشعور بالأسى في فوادى ؟ لم تنغل في قلبي أنشودة موكيشي الذي شفه الاعياء وشد وثاقه إلى الوتد :

إنا على درينا ، إنا على درينا .

إنا على دربنا الى معبد الفردوس.

إلى معيد الفردوس.

الى المعبد العظيم .

كنت قد سمعت من أهالى توموجى أن الكثيرين من المسيحيين كانوا ، حينما يقتادون الى ساحة الاعدام يرتلون هذه الأنشودة ، بلحنها المفعم بالحزن الكابى ، فالحياة في هذا العالم بالغة الايلام بالنسبة لهؤلاء الفلاحين اليابانيين ، ومن خلال الاعتماد على «معبد الفردوس» استطاعوا مواصلة الحياة ، ذلك هو الحزن الذي يملأ شغاف هذه الأنشودة .

ما الذى أريد قوله ؟ لست أفهم بذاتى على وجه الدقة ، كل ما أفهمه أننى اليوم ، وفيما كان موكيشى وايشيزو يتألمان ، لأجل مجد الرب ، يعانيان ، يلاقيان حتفهما ، لم أستطع سماع هدير البحر الكابى المكرور ، وهو يلعق الشاطىء ،

خلف الصمت المحيط بهذا البحر امتد صمت الله .. الشعور بننه فيما يرفع البشر عقائرهم ، في غمار العذاب ، يظل الرب مكتوف اليدين ، صامتا .

لربما يكون هذا تقريرى الأخير ، فقد تناهى الينا هذا الصباح أن المسرس يستعدون لتمشيط الجبال ، قبل أن يبدأ هذا البحث ، أعدنا الكوخ الى حالته الأصلية ، تخلصنا من كل اثر لاعتصامنا به ، هكذا نغادره الأن ، الى أين سنمضى ؟ لم أقرر أنا وجاربى بعد ، تحدثنا طويلا عن هذا الأمر ، متسائلين عما اذا كان علينا أن نلوذ بالفرار معا ، أم يمضى كل فى طريق أخيرا قررنا أنه حتى اذا أصبح أحدنا طريدة الأغيار ، فإن من الخير أن يظل الآخر طليقا ، بتعبير آخر فإن علينا أن نفترق ، مع ذلك فلم ، بحق السماء ، نمكث فى هذه البلاد على الاطلاق ؟ إننا لم نقم برحلتنا المتطاولة حول أفريقيا وعبر المحيط الهندى وإلى ماكاو ثم اليابان لمجرد أن نهرب على هذا النحو ، من مكمن إلى آخر . لم يكن ذلك من أجل أن نخت فى في الجبال كفئران الحقال ، نتلقى كسرة خباز من فلاحين معوزين ، في الجبال كفئران الحقال ، نتلقى كسرة خباز من فلاحين معوزين ، ونعتكف في كوخ حطاب ، حتى دون أن نستطيع لقاء المسيحيين . ما الذى حدث لطمنا المجيد ؟

مع ذلك ، فإن لبقاء قس واحد في هذه البلاد الأهمية ذاتها التي لشمعة واحدة تأكلق في عماء سراديب الموتى ، هكذا أقسمت أنا وجاربي أحدنا للأخر أننا بعد افتراقنا سنكافح بأقصى ما في وسعنا ، لنبقى على قيد الحياة .

أيا كان الأمر ، إذا كان تقريرى قد اقتضب فجأة «فكل ما أعلمه أنك ربما حتى اليوم لم تتسلمه بعد» فلا يذهبين بك الظن إلى أننا قد لاقينا بالضرورة حتفينا ، فالإمر لايعدو أن علينا أن نخلف في هذه الأرض العصية فأسا ليقلب تربتها .

كل ما حولى بحر مظلم ، من المستحيل أن يحدد المرء أين يبدأ سواد الليل ، ليس بوسعى أن أرى ما اذا كانت هناك جرز حولى ، الشيء الوحيد الذي يحدثني بأنني في البحر هو التنفس المكدود للشاب الذي يعمل مجدافي القارب خلفي .. صوت المجدافين في الماء ، ارتطام الأمواج بدافة القارب .

قبل ساعة ودعت أنا وجاربي أحدنا الآخر ، ركب كل منا قاربا صعفيرا مستقلا، وغادرنا توموجي مضى باتجاه هيرانو . لم استطع في عماء الظلمة حتى أن أراه، لم يتح لنا الوقت لنقول إلى الملتقى .

وحيداً ، لفتني رعدة من قمة رأسي حتى أخمص قدمي ، بدا جسدي كما لو كانت ارادتي قد فقدت قدرتها على التحكم به ، لئن قلت إن هذه اللحظة لم تكن مفعمة بالرهبة ، فإني إذن من الكانبين ، ذلك أنه أيا كانت قوة إيمان المرء ، فإن الخوف أذ يعتري البدن ، يمكن أن يقهر المرء تماما ، حينما كنت بصحبة جاربي كان بمقبورنا على الأقل أن نشارك في خوفنا على نحو مايشارك المرء أخاه خبزه باقتسامه معه . أما الآن فإني وحيد ، في بحر الليل المظلم ، وعليَّ أن أحمل على كاهلى البرد والظلمة وكل شيء آخر «ترى أو قد استشعر المبشرون اليابانيون كافة مثل هذا الرعب؟ إني لاتسامل عما داخلهم من أحاسيس» ثم انبعث في خيالي على نحو ما وجه كيشيجيرو ، الذي يحاكي وجه جرد ، وقد افعم رعبا . نعم ، ذلك التعس الخائر ، الذي دهس الأيقونة في نجازاكي ، ولاذ بالفرار . ولو أنني مصيحي عادى ، لا قس ، أتراني كنت سالوذ بالهرب على النصو ذاته ؟ لربما كان ماييقيني الأن مستمرا هو احترامي لذاتي وشعوري الكهنوتي بالواجب. ناديت الفتى العاكف على التجديف ، سائته جرعة ماء ، لكنه لم يحر جواباً . بدأت أدرك أنه منذ الاستشهاد راح أهالى توموجى ينظرون إلى بحسبانى أجنبياً جلب الكوارث عليهم جميعاً . وقراً مفزعاً لكافتهم ، لربما كان هذا الفتى يود التخلص من مهمة التجديف بالقارب ، الذى يقلنى عبر البحر ، شرعت فى لعق أصابعى ،التى بللها ماء البحر ، كى أرطب لهاتى المحترقة ظمأ ، رحت أفكر فى المسيح ، وقد اخترقت المسامير يديه ، فالزمته الصليب ، وطعم الخل فى فمه .

فيما القارب يغير اتجاهه وثيداً ، استطعت سماع صوت الأمواج تلطم الصخور ، حاكى صوت طبل أسود يقرع ، مثلما كان الأمر وقت عبورى الأخير للبحر . انطلاقا من هذا الموضع ، كان البحر يفضى إلى خليج صغير ، حيث يلعق شاطئ الجزيرة ، لكن الجزيرة بأسرها التفت في ظلام ثقيل ، فما استطعت تبين موضع القرية .

ما أكثر الدعاة الذين ركبوا البحر إلى هذه الجزيرة ، على متن قارب صغير ، على نحب ما فعلت! مع ذلك فما أشد اختبلاف ظروفهم عن الظروف التي أخوض غمارها! حينما أقبلوا إلى اليابان كان الحظ يبتسم مرحاً ، في كل خطوة من خطواتهم ، كانت الأرض بسياط أميان لهم ، ألفوا بوراً ينالون الراحة فيها على مهل ، ومسيحيين يرحبون بهم بأذرع مفتوحة ، سابق السيادة الاقطاعيون بعضهم بعضاً لتوفير الحمياية لهم .. لا حبا في دينهم ، وإنما طمعاً في التجارة ، وعكف الدعاة على استخدام الفرصة المتاحة لمد نطاق عملهم التبشيري . لسيت أدرى السر في أنني استعدت ذكرى الكلمات التي رددها فالينان في ماكاو وفي وقيت من الأوقات نقري الكلمات التي رددها فالينان في ماكاو وفي وقيت من الأوقات ناقيشنا على صعيد الجد ما إذا كان رداؤنا الكهنوتي ينبغي أن ينسج من ناقيشنا على صعيد الجد ما إذا كان رداؤنا الكهنوتي ينبغي أن ينسج من

الصرير أو القطنه . وفيما خطسرت هذه الكلمات فجأة ببسالى ، حدقت فى النظلمة ، وضاماً ركبتى إلى صدرى ندت عنى ضحكة واهنة ، لا تسئ فهمى ! فلم تخالجنى تية التقليل من قدر مبشرى ذلك العهد ، الأمر الوحيد هنا هو أنه بدا لى مضحكاً أن هذا الرفيق ،الماثل في إهسابي ، الجالس في مسركب يصفل بالحشسرات ، صرتدياً ثياب الفلاح موكيشي من قرية توموجي ، هو قس مثلهم سواء سواء .

دنت الصخور السوداء تدريجياً من الشاطئ ، حملت رائحة أعشاب البحر إلى أنفينا وحينها بدأ الرمل يحتك بقداع المركب ، وثب رفيقى الشاب إلى البحر ، وبدأ يجذب بيديه كلتيهما القدارب نصو الشاطئ . نزلت بدورى إلى الماء الضحل ، ومستافاً الهواء المفعم ملحاً ، شققت طريقى نحو الشاطئ .

## قلت :

- شكراً اك ، القرية بإزائنا ، أليس كذاك ؟
  - أبت ، إنني ..

رغم أننى لم يكن بمقدورى أن أرى وجهه ، فإن نغمة صوبه حدثتنى بائه لا يريد أن يريطه أى شئ بى أكثر من هذا ، تصافحنا ، انطلق يعدو إلى البحر ، وقد ساوره شعور غامر بالارتياح ، تردد صدى الصوت الكثيب الذى أحدثته ، قدماه ، فيما كان يثب إلى المركب تحت جنع الظلام

فكرت في جاربي ، وصوت المجدافين المتراجع يتربد صداه في مسمعي . ترى أين هـو الآن ؟ فيما كنت أسير على امتداد الشاطئ ، رحت أحدث نفسى ، مثلما أم تهدئ من روع وليدها . ما الذي أخافه ؟ إنه أعرف الطريق ،

إذا مضيت قدماً فسأبلغ القرية ، التي سبق أن أكرمت وفادتي . سمعت في البعيد شيئاً يشبه أنيناً خفيضاً ، كان مرواء قطة ،لكن الشئ الوحيد الذي كان بمقدوري التفكير فيه هو أن أربح أطرافي المنهكة ، وأن أضع قليلاً من الطعام في معدتي الخاوية .

بلغت مدخل القدرية ، فغدا مواء القطة أكثر وضوحاً ، حملت الريح إلى أنفى رائحة مقيتة الفظاعة ، أوشكت أن ترغمنى على القي ، كانت تحاكي أسماكاً عفنة ، لكني حينما وطأت قدماي القرية ، ألفيت نفسي مصاطاً بصمت مفنزع ، رهيب . لم يكن ثمة شخص واحد بها .

لن أقول إنه كان مشهد اقفار خاق ، وإنما بدا الأمر كما لق أن معركة دمرت الناحية بأسرها مؤخراً ، تناثرت على امتداد الطرقات صحاف وأكواب محطمة ، فيما تحطمت الأبواب كافة ، بحيث غدت الدور جميعها مفتوحة . بشكل ما بدا مواء القطة المنبعث من الكوخ الضاوى ناتئاً ، لكأنما كان الحيوان يجوس في تحد أرجاء القرية .

وقفت طويلاً ، ملترماً الصمت ، ومذهولاً وسط القرية ، ولعله من الغريب أن أقول إنى لم أعد أشعر بالرهبة ولا الغزع ، الشئ الوصيد الذي ظل يكرر ذاته بهدوء في ذهني هو : لم هذا ؟ لم ؟

ضربت في أركان القرية ، من أقصاها إلى أدناها ، في عماء الصمت راحت قطط نحيلة حد الهرزال الوحشي ، تجوب أرجاء المكان ، وإن لم يكن بمقدوري تصور الموضع الذي قدمت منه . كانت تحتك بساقي ، وتحدق في بأعين تقدح شرراً ، شفقت طريقي ، وقد شفني الجوع والظمأ إلى دار خاوية ، بحثاً عن طعام ، ولكن الشيء الوحيد الذي عثرت عليه في النهاية كان وعاء به ماء .

فيما كنت أقف هناك ، قهرنى التعب ، الذى حل بى طوال اليوم ، فاستندت إلى جدار كالجمل ، وأغفيت وسط أحلامى ، كان بمقدورى أن أحس بالقطط تسير حول بدنى ، وتمزق الأسماك العفنة حينما تعسك بها ، فى أحيان أخرى كان بوسعى ، حينما افتح عينى ، أن أرى السماء حالكة السواد العارية ، من النجوم ، عبر الباب المحطم .

شرعت في السعال ، مع عصفة ربح الصبح الباردة . كانت السماء شهباء والجبال ، التي تشكل خلفية القرية ، تطل شاحبة على الكوخ ، الذي كنت فيه ، كان البقاء هنا خطراً ، لسوف انهض ، سأخرج إلى الطريق ، وأغادر هذا المكان القفر ، وعلى حالها في الليلة الماضية كانت الأرض ترقشها الأكواب والصحاف ومزق من الثياب .

ولكن إلى أين أمضى ؟ بدا لى على أى حسال أنه من الأمن أن أضرب فى التسلال ، بدلاً من المضى على امتداد البحر حيث من المحقق أنى سسألفت الانتباه ، لابد أن ثمنة مسيحيين فى مكان ما ، يعيشون سراً حياة اليقين ، على نحو ما كان هسؤلاء الناس يصنعون ، قبل شهر مضى . سسأبحث عنهم ، وأكتشف ما وقع هنا ، عقب ذلك أقسر ما ينبغى عمله . ولكن عندنذ خطر ببالى جاربى ، فتساطت عما يمكن أن يكون قد حل به .

هكذا ، ألقيت نظرة أخيرة عبر القرية ،دالفا إلى داخل الدور . وسط هذا الخراب الكامل ، حتى ليصعب على المدرء أحيانا أن يجد موضعاً لقدمه ، عثرت أخيراً على قليل من الأرز الجاف ، لففته ببعض الخرق الملقاة على الأرض ، حملته معى ، ويممت شطر الجبال .

بلغت قمة الجبيل الأول ، والطين المخضل بالرذاذ يعلق بقدمي ، شرعت

تدريجياً أرقى حقول الأرز المزروع على حواف الجبيل ، ألا ما كان أشد فقر المسيحيين! بأى عنباية مليئة بالوصب حرثوا هذه التربة الجسرداء ، مقسمين الحقول بالأسوار الحجرية ، غير أنه كان من المستحيل العيش ، وفي الوقت نفسه دفع الضرائب ، بهذا الشريط الضيق من الأرض ، الذي يضاصر البحر . في كل مكان كانت تمتد رائحة السماد العضوى على القمح الهزيل وأشجار الكستناء ، فيما أفعمت أسراب الذباب ، التي اجتذبتها الرائحة ، الهواء ، واستقرت في بعض الأحيان على وجهى ، الأمر الذي أثار ضيقي البالغ ، أخيراً حينما أطل الفجر ، وشرعت الجبال تنتصب في السماء كحد السيف ، أصبح بمقدوري رؤية أسراب الغربان ، وهي تنصب بأصوات نكراء ، فيما توج وسط السحب الشهباء .

توقفت في قمة التل! لألقى نظرة على القرية الراقدة عند السفح كتلة بنية من الطين ، أستقف من القش ، تكاكأ بعضها حول البعض الآخر ، أكواخ شيدت من الطين والخشب ، وما من أثر للحياة على الطريق أو على الشاطئ المكفهر . أستندت جذعى إلى شجرة ، رحت أطل على ذلك البوادي ، الذي فضضه المطر ، وحده بحر الصباح كان جميلاً ، تأق هذا البحر الذي يعانق عدداً من الجزر الصغيرة ، مثلما تتالق ابرة في شعاع الشمس الواهن ، فيما كانت الأمواج في غمار ملاطمتها للشاطئ تزيد بالبقايا ، فيلمع لونها الأسهب . تذكرت مجدداً كم من المبشرين أقبلوا بمضوا عبر هذا البحر ، وتلقاهم المسيحيون بالترحاب : كزافيه ، كابرال ، فالبنان وأخرون ، يقيناً أن كزافيه حينما جاء إلى هيران اجتاز هذا الطريق . شم تصوريز ، ذلك الداعية الياباني العظيم ، النبيل ، لقد زار بدوره هذه الجزر ، غير أن هولاء الرجال أحبهم الناس حباً بالغ العمق ، قوبلوا

بترحاب شليد الحرارة ، شابوا صرح كنائس ، كانت رغم صغرها جميلة ومزدانة بالزهور . ما من حلجة دعتهم إلى الهرب إلى الجبال ، بحثاً عن ملوى كالمطاريد ، حينما تأملت حالتى ، اصاعدت في فلوادي رغبة غريبة في الضحك .

اليوم ، تراصت السحب في السسماء كرة أخرى ، بدا أن اليوم سيكون حاراً . راحت الغربان تسوم فسوق رأسلى دائبة ، حينما توقفت للحظة كف نعيبها المنذر بشوم قابض ، لكنى حينما شرعت في السير عساودت مطاردتي مجدداً ، في بعض الأحيان كان أحدها يستقر على غصن شجرة قسريبة ، ويدف بجناحيه محدقاً في ، ومرة أو مسرتين حصبت هذه الطيور اللعينة بالحجارة .

في حوالي منتصف النهار ، بلغت سفح جبل هلالي الشكل ، واصلت اختيار الدروب التي يتاح لي منها رؤية البحر والساحل ، تساطت عما إذا كانت هناك قرى في هذه الجزر ، التي ترقش سطح البحر ، في السماء الجهمة انسابت السحب الممتلئة بالمطر ، في بطء ، كأنها سفن هائلة . اقتعدت النجيل ، شرعت أمضغ بعض الأرز الجاف ، الذي اختلسته من القرية ، والخيار الذي التقطته في مسيرتي . أعادت إلى نضرة ذلك الخيار شيئاً من قوتي وشجاعتي . كانت الربح تهب على الحقول ، وحينما أغمضت عيني اشتمت رائعة شئ يحترق ، فانبعثت واقفاً .

كانت بقايا نار موقدة ، لابد أن أحدهم سلك هذا الطريق قبلي ، جمع بعض الأغصان ليشعل النار ، دفعت اصبعي في الرماد ، فألفيت بعض الدفء مستكناً في أعصاقه .

فكرت طبويلاً ، أيتعين على أن أنقلب عائداً أم أواصل المدير ؟ لم

أقض إلا يوماً واحداً دون أن ألقى أحداً يضرب عبسر أنصاء تلك القرية المقفرة وهدده الجبال ، التي سفعتها الشمس . انقضى يسوم واحد ، مع ذلك ، يبدو الآن أننى فقدت طاقتى وشلجاعتى . لكم أود أن ألقلى أي رجل على الإطلاق – أي رجلل ، تلك كانت الفكرة الأولسي التي راودتني ، أعقبها إدراك المضاطر التي يمكن أن تكتنف هذا النهج في السلوك . لكني أخيراً ، وبعد تأمل طويل ، استسلمت للاغراء . رحت أحدث نفسي بأن المسلمين نفسه لم يستطع قهر هذا الاغراء ؛ إذ هبط من الجبل . ونادي البشر ليلتفوا حوله .

استطعت أن أحدس تـوأ الاتجاه الـذى سلكه الرجل ، الذى أوقد النار ، فلم يكن ثمة إلا طريق واحـد ، يمكن أن يكون قد انطلبق فيه .. الطريق المقابل لذلك الـذى قـدمت منه . تطلعت إلى السـماء ، فرأيت الشمس الشهباء تأتلق وسـط السحب الجهمة ، التى كانت الغربان تنعب فيها بأصوات منكرة .

حثثت الخطى ملتزماً الحذر ، عبر السهل تناثرت أنواع الأشجار كافة ، في بعض الأحيان كانت تتخذ شكل رجل ، فاقف حائراً ، فيما يواصل نعيب الغربان الخشن إثارة هواجس بشعة ، مفعمة بالنفير ، في أعماقي ، واصلت السير لإبعادها عن ذهني ، متطلعاً بعناية في غمار مسيرتي إلى شتى الأشجار . كنت مولعاً منذ صباى بعلم النبات ، وتمكنت منذ وصولي لليابان من تمييز أنواع الأشجار التي أعرفها كافة ، ثمة بعض الأشجار غرسها الله في سائر البلدان ، لكن هنا ألفيت اشجاراً أخرى من نوع لم تعرفه عيناي حتى الأن .

في الأصيل ، حسال لسون السماء قليلاً ، عاكسساً سحباً صغيرة في

بريكات المساء ، التي بقيت على الأرض ، فبدت زرقساء أو شهباء ، أقعيت ، وبللت يدى بالماء ؛ لأرطب بهما عنقى ، الذى سبح فى العسرق . تبدد انعكاس السحب من المساء ، بدلاً منها أطسل وجه رجسل ، نعم ، انعكس فى المساء مكنود ناحل – لسست أدرى السر ، لكنى فى هذه اللحظة فكرت فى وجه رجل آخر . كان وجسه رجل مصلوب ، وجها ألهسم الفنانين طوال قرون عديدة . لم ير أى من هسؤلاء الفنانين ذلك الرجسل رأى العين ، مع ذلك صوروا وجهه ... أكثر الوجوه ، التى استحقت صلوات الانسان ، وخاطبت اسمى تطلعاته ، نقساء وبهاء ، يقيناً أن وجهه الحقيقى كان أكثر جمسالاً من كل مسا تفتقت عنه قرائصهم ، مع ذلك كان الوجه السذى انعكس فى بريكة مساء المطر عنه قرائصهم ، مع ذلك كان الوجه السناء المطر مجه وبلاء المطرد ، سكنه هذه مثقلاً بالطين ويلحية نامسية ، كان ناحلاً ، قنراً ، وجه رجل مطارد ، سكنه القلق والاعياء .

أتدرك أنه في مثل هدده الظروف قد تدرك المرء فجأة نوبة من الضحك؟ أدنيت وجهى من الماء قلبت شفتى ، شان معتوه استبد به الجنون ، دومت عينى في محجريهما ، وواصلت التجهم ورسم علائم تثير السخرية على وجهى في صقال الماء .

لِمُ أَتَيت مثل هذه الحماقة ؟ لِمُ ؟ لِمُ ؟

فى الغابة ، تردد صبوت أزيز خشن ، فيما عدا ذلك ساد صبعت مطبق . تهافتت الشمس تدريجياً . ادلهمت السماء ، محتشدة بالسحب ، مرة أخرى ، فيما استطالت التلال فى السهل ، تخليت عن أمل اللحاق بالرجل ، الذى أوقد النار. وحدها كلمات الكتاب المقدس اصاعدت فى فؤادى ، فرتلتها لنفسى ، فيما كنت أجر قدمى على الطريق : «أى فائدة للبشر من جميع تعبهم الدى يعانونه تحت الشمس . جيل يمضى وجيل يأتى والأرض قائمة مدى الدهر .

والشمس تشرق والشمس تغرب ثم تسسرع إلى موضعها الذى طلعت منه . تذهب الريح إلى الجنوب وتسدور إلى الشمال . تدور وتطسوف فى مسيرها ثم إلى مداورها تعود الريح . جميع الانهار تجرى إلى البحر والبحر ليس بملآن ثم إلى الموضع الذى جرت منه الانهار إلى هناك تعدد لتجرى أيضا جميع الأمور تعيى فلا يستطيع الانسان أن يشرحها لا تشبع العين من النظر ولا تمتلئ الأذن من السماع » .

لكن صخب البحر ارتفع فجأة ، في قلبي ، على نصوما كان يرن ، في أذنى ، حينما كنت أنا وجاربي راقدين وحدنا ، لائدين بقمة الجبل ، ظلل صوت هاتيك الأمواج ، الذي تسريد في الظلمة كفرع طبل مكتوم ، صوت هاتيك الأمواج طوال الليل فيما هي تلطم الشاطئ ، على نحو عبثي تتراجع ثم تعاود لطمه كرة أخرى ، كان ذلك هو البحر الذي اكتسح . يونما هوادة ، جثتي موكيشي وايشيزو ، البحر الذي ابتلعهما ، البحر الذي امتد عقب حتفهما بلا انتهاء بملامح لم تعرف التغيير . شأن البحر ، كان الله صامتاً ، تطاول صمته .

لا .. لا .. هــزت رأســى ، ائن لم يكن الله موجـوداً ، فكيف تأتّى للانسان أن يحتـمل وقــر تصخـاب البحر المكـرور وافتقـاره للعـاطفـة (واكـن مـاذا إذا افترضنا هذا .. بالطبـع ، أقــول إذا افترضنا . مـن أعمــق أغـوار كيـانى أعلن صـوت عن نفسـه هامـساً : ماذا إذا لم يكن الله موجوداً .. ؟)

كان هدذا وهماً مفزعاً ، لئن لم يكن له وجود ، فكم يغدو الأمر بأسره عبثيا ، أى مأساة عبثية تنقلب إليها حياتا موكيشي وايشيزو ، اللذين شد وثاقهما إلى الوتد ، ولعقتهما الأمواج ، والمبشرون الذين أنفقوا ثلاث

سنوات في عبور البحر ليبلغوا هذه البلاد .. أي وهم كانت حياتهم ، وأي موقف تجرد من المعنى أقف بدوري ، إذ أضرب هاهنا في شبعاب الجبال المقفرة . مضيت منتزعا النجيل عبر الطريق ، طباحنا إياه بأضراسي ، قامعا هذه الأفكار ، التي تدفع القئ في حلقي . أعلم بالطبع أن أعظم خطيئة تأتيها في حتق الله هي اليأس من رحمته ، لكن صمته كان شيئاً لم أستطع سبر أغواره «يحفظ الرب الرجل العادل حينما يفني الطواغيت من حوله ، وينجو عندما تجتاح النار مدن السهل» .

غير أنه الآن ، فيما الأرض العصية تقع دخانا والثمار فجة على الاغصان لا تزال ، فإن عليه يقينا أن يخاطب المسيحيين ، ولو بكلمة .

انطلقت أعدو ، منكفئا على المنحدر ، حينما أخفف الوطء تصاعد الأفكار البشيعة غائرة في الوعلى ، وجالبة فزعاً مخيفاً معها ، لو أنى أقررت بهذه الأفكار ، إذن لتهاوى ماضي بأسيرة حتى هذا اليوم في صمت .

أحسست بقطرة ماء تندى وجنتى ، رفعت رأسى ، فألفيت سحابة سوداء هائلة كالاصبع تمخر عباب السحماء التى غدت رصاصية جهمة ، تعددت القطرات حتى لف المطر السهل كله كأوتار القيثار . لمحت أجمة قريبة ، فانطلقت نحوها عدواً بأقصى سرعة ، انطلق عدد من الطيور ، مثلما سهم من وبر ، وأسرعت مبتعدة بحثاً عن ملاذ . لطم المطر أوراق الشجر ، حيث وقفت ، محدثاً صوتاً يحاكى حصياً تتهاوى على السقف . ابتلت ثياب الفلاح ، التى كنت ارتديها تماماً ، وبدت قمم الأشجار المتأرجحة تحت المطر الفضى كأعشاب البحر ، ثم بعيداً وراء هذه الأغصان المتأرجحة على الشاطئ ، لمحت كوخاً ، لربما بناه القروبون ، لاتخاذه ماوى لهم ، خلال الاحتطاب .

فجأة أقلعت السماء ، على نحو ما أمطرت ، اكتسى السهل حالته الشهباء كرة أخرى . شرعت العصافير تشدو ، كأنها صحت من غفوتها . واصلت قطرات ثقيلة السحقوط من أوراق الأشجار . جففت عن جبينى القطرات ، التي كانت تنساب إلى عينى . دنوت من الكوخ . ما أن تطلعت داخله ، حتى لفحتنى رائحة كريهة ، شاهدت سحابة من النباب تتدافع حول المدخل ، كانت تتحلق فضلات بشرية .

أدركت تسوا أن ثمة رجسلاً كان هنا منذ وقست ليسس بالبعيد ، نال قسطا من الراحسة ، وانطلق في سبيله ، لكن الحسق أقبول أن الغضب اعتراني ازاء ذلك . كان من البربسرية بحيث استخدم المسؤى الوحيد على هذا النحو ، لكن الموقف كان له كذلك جسانبه الضحك ، فانفجسرت ضاحكاً ، وانحسر خوفي من ذلك الرفيق .

دلفت إلى الكرخ ، فأنست جمرات لا يزال بصيصها متقداً ، أسعدنى أن هناك بقية من جمر ، يمكننى أمامه أن أجفف ثيابى المبتلة ، شعرت بأن بمقدورى ، حتى ان أمضيت بعض الوقت هنا ، أن ألحق بذلك الرفيق ، الذى يتقدمنى ، إذ بدا جلياً أنه ليس فى عجلة من أمره .

حين غادرت الكوخ ، كان السهل والأشجار التي أوتني من المطر يستحم في ضياء ذهبي ، فيما كانت أوراق الاشجار ، التي غدت جافة كالرمل ، تحفل بالشدو ، التقطت غصناً جافاً ، واستخدمته كعصا ، ومضيت لا ألوى على شئ ، حتى بلغت أخيراً المنحدر ، الذي يمكن للمرء فيه أن يرى خط الساحل يمتد خفيضاً في البعيد .

لم يتغير البحر الخنامد الملتمع مثل ابرة ، الذي راح يلعق الشاطئ المعقوف ، كاستدارة قوس . احتضن جزء من الساحل رملاً حليبي البياض ،

فيما كان الآخر يشكل خليجاً تحده صخور سوداء ، داخل الخليج كان ثمة مرفأ صغير ، امتدت عليه ثلاثة أو أربعة قوارب صيد ، تلعق الرمال بأطرافها ، إلى الغرب ، كانت هناك قرية صيادين ، تخاصرها الاشجار ، هى أول أثر لجماعة من البشر يقع عليه بصرى منذ الصباح .

اقتعدت المنحدر ، ضممت إلى ركبتى ، رمقت القدرية مدققا بالنظرة الجسور التى لكلب مسعور . ربما هبط الشخص ، الذى تدرك الجمرات فى الكوخ ، هذه القرية ، وبإمكانى أيضا أن اهبط المنصدر سريعاً مقتدياً به ، ولكن أهبى قرية مسيحية ؟ رحت أمعن النظر ، بحثا عن كنيسة أو صلب .

كان فالينانو والدعاة الآخرون في ماكاو قد حذرونا من أن نتصور أن الكنائس في هذه البيلاد تحاكي الكنيائس في الوطن ، فيقد دعيا السيادة الاقطاعيون المبشيرين إلى اتخياذ المباني والمعابد القيائمة بالفعل كنائس لهم ، وقد حدث في بعض الأحييان حتى أن الفيلاحين خلطوا بسبب هذا بين المسيحية والبوذية ، معتقدين أنهما شيئ واحد ، بل ان كزافيه أوشك ، بسبب هفوة ارتكبها مترجم ، أن يصل إلى الاخفياق ، في هذا الصدد ، فقد اعتقد بعض اليابانيين لدى سماع عظاته أن الهنا هو الشمس ، التي كان أهل هذه البيلاد يقدسونها ، منذ أجيال بعيدة ، من هنا ، فإن عدم رؤيتي أبان ذات ابراج ملحقة بها لم يعن ألا وجبود لكنيائس هنا ، فقد يكون في لبيان ذات ابراج ملحقة بها لم يعن ألا وجبود لكنيائس هنا ، فقد يكون في وسط الأكبواخ الطينية ، القابعة أسفل المنحدر ، كوخ يستخدم كنيسة ، ولربما المسيحيون الذين طحنهم الفقر يتوقون إلى قس يمنحهم الأسرار ولربما المسيحيون الذين طحنهم الفقر يتوقون إلى قس يمنحهم الأسرار المباركة ، يصنفي لاعترافاتهم ، ويعمد اطفالهم . في هذه الصحراء ، التي نفي منها الدعاة والقسس . كان الوحيد الذي يستطيع أن يم عاء الحياة لهذه منها الدعاة والقسس . كان الوحيد الذي يستطيع أن يم عاء الحياة لهذه

المحزيرة الليلة هو الانسان الملتف بإهابي . نعم أنا وحدى ، مرتدياً هذه الخرق الموزقة بنراعي اللتين تضمان ركبتي .

اجتاحتني عاطفة جياشة ، فيما كنت أهبط المنحدر ، الـــذي كان المطر لا بزال پېلله ، معتمدا عصای ، مندفعاً نحو أبرشيني ، نعم ، تلك هي أبرشيتي، تلك هي الأمانة التي عهد بها إلى الرب. ولكن خطلال عدوي ، ندت صبحة عن رجل ، من أحد أركان القرية ، كانت تحييطه أشهجار الصنوبر ، بدت كما لوكانت تصاعد من أعسماق الأرض ، توقفت بعصاى في يسدى ليفجأني برضوح لهب قان كئيب لنار تتقد ، ادركت غريزياً أن شيئاً ما حل بالقرية ، فمضيت أرقى عصواً المنحدر الذي كنت أنزلــق عليه بمثل هذه السرعة ، هناك عند الطرف البعيد من المنصدر ، لم أر إلا شبح رجل يرتدي ثياب الفلامين الرمادية ويلسوذ بالفرار مني ، ثم نظر تجاهي ، وتوقف . تطلع الوجه الناحل نحوى بشئ من الارتياح: «أبت!» اوح بيديه ، هاتفا بهذه الكلمة . ثم أشار إلى القرية مسارخاً كرة أخرى بشئ ما ، كان يشير على بالاختفاء . منطلقا باتمىي ما امكنىنى من سيرعة ، حاولت أن أخفى نفسى ، مثل حيوان برى ، في ظلال صخرة هائلة ، لهثت محاولاً السيطرة على أنفاسي المتهدجة . سمعت وقع اقسدام ، ثم من بين الصخور البعيدة ، لاحت عينا ذلك الرفسيق الضيقتان الفاريتان ترقبانني .

أردت أن أجفف العسرق المنصدر من وجسهى ، لكننسى حين تطلعت إلى كفى أدركست أنسه لم يكن عسرقاً ، وإنما دم يشسخب ، فقد ارتطمت بشئ ما خلال وثبتى .

- أيت !

كانت العينان الضيقتان تحدقان بي ، من عتمة ظل الصخرة .

- أبت ما أسعدني برؤياك ...

الابتسامة المتذللة ، محاولة التملق ، اللحية النامية ، بارزة الشعيرات ، على امتداد الذقن .

## قال :

- هذا المكان خطر ، لكني سأعنى بك .

صامتاً رحت أطالع صفحة ذلك الوجه . كان كيشيجيرو ، ذلك الكلب الذي طالته السياط يبتسسم ناظراً إلى بعينين ماكرتين . انتزع بعض النجيل ، ودسم بفيه ، وراح يمضغه بأسنانه الصفراء ، غمغم ناظراً نحو القرية :

- إنه لفظيع .

فيما كنت أحدق فيه ، أدركت أنه كان الرفيق الذي أوقد النار فيما كنت أحدة فيه ، أدركت أنه كان الرفيق الدي أوقد النار في الحقول الممتدة على جدوانب الجبل ، والدي لوث الكوخ ، ولكن لم يضدرب في الجبال على هدذا النحو ؟ كان قد دهس الايقونة ، فما الذي يخشاه ؟

- أبت لِم جئت إلى هذه الجزيرة ؟ هذا مكان خطر ، لكنى أعرف قرية يختفى بها بعض المسيحيين .

ظللت أحدجه ، في صمت . كل قرية مر بها هذا الشخص الوضيع فاجأها رجال الحكومة ، ازدحمت الشكوك ، منبعثة من الماضي في ذهني ، ربما لم يكن إلا طعماً للإياقاع بالآخرين . كنت قد سمعت قبلا أن المرتدين يستخدمون من قبل الحكومة كعمالاء لها ، وأنهم يتواطاؤن ، طاوعاً ، كأنما يشعرون بأن بمقدورهم تبرير جريمتهم البشعة بإضافة شخص آخر إلى صفوفهم ،

ونهج تفكيرهم يقارب نهج المالائكة الساقطة ، حينما تغوى الناس القتراف الخطيئة .

شرع المغيب يطوى الجبال المحيطة بنا فى قبضته . فى القرية ، بدأ لهب مشعل أحمر يجوب ارجاها ، مع ذلك لم يكن ثمة إلا الصمت . بدت القرية ذاتها واهلها كما لو كانوا يقبلون عناهم دونما احتجاج ، ما عاد بوسع الناس ، وقد تمرسوا طويلاً بالمعاناة أن ينقرطوا فى البكاء ، أو الصياح، فى غمار المهم .

كان التخلى عن القدرية مؤلماً بالنسبة لى ، تعاماً مثل نزع القشرة عن جرح بدأ لتوه فى الالتئام ، صرخ صوت فى أغوار قلبى : «ضعيف أنت ، جبان»، ليرد عليه صدوت أخسر يدعونى إلى عدم الاستسلام للحظة من العاطفة والانفعال : «ربما كنت أنا وجاربى القسيسين الوحيدين فى هذه البلاد ، فإذا ما هلكت تهلك الكنيسة اليابانية معلك ، ينبغى أن تحيا وجاربى أيا كانت الجراح والعذابات التى تقتضيها هذه الحياة» .

مع ذلك فقد تساطت عما إذا كان ذلك لا يعدو أن يكون صوت ضعفى ، عادت إلى ذهنى رواية ، سمعت بها خلال وجودى فى ماكاو ، كانت عن قس فرنسسكانى افلح فى النجاة من موت كان سيلقاه شهيداً ، وواصل البشارة سراً ، لكنه استحسلم فى قلعة السيد الاقطاعى أومورا ، بسبب اندفاعه اللحظى ، تهاوى العمل السرى اللارسالية بأسره ، وتعرضت سلامة السيحيين للخطر . كانت هذه القصة ذائعة ، ومغزاها أن القس لا يوجد لكى يصبح شهيداً . فعليه أن يبقى على حياته ، حتى لا تخبو شعلة الايمان ، حينما تعرض الكنسة للاضطهاد .

تبعنى كيشبيجيرو ، مثل كلب مسعور ، حينما أقف يقف بدوره ، يصيح :

- لا تمض بهذه السرعة ، إننى مريض ، خبرنى إلى أين تذهب ، يقول
   الحاكم إن من يجد أحد الآباء سيحصل على ثلاثمائة قطعة فضية .
  - مكذا فإن ثمني ثلاثمانة قطعة فضية ؟

كانت تلك أولى كلماتى لكيشيجيرو ، انبعثت ضحكة مريرة لترتسم على ملامحى في تلفظي بها ، لقد باع يهوذا المسيح لقاء ثلاثين قطعة من الفضة ، وهاأنذا أقوم بعشرة أضعاف هذا القدر .

من الخطورة أن تمضى وحيداً .

قالها ، وكأنما أراحه شئ ما لحق بى ، واصل لطم الشجيرات بغصن يحمله ، في سيره إلى جوارى ، مزق نعيب الغربان عتمة المساء .

أبت ، أعرف مكانا به مسيحيون ، سنكون آمنين هناك ، دعنا نذهب إليه ،
 بوسعنا الليلة أن نرقد هنا ، وفي الغد ننطلق .

دونما انتظار لردى أقعى على الأرض ، إلتقط في حذق اغصاناً لم يبللها غيم المساء ، انتزع حجر قداحة من جيبه ، وأشعل ناراً .

قال:

- لابد أنك جائم .

أخرج من كيسه سمكات قلائل مجففة ، حينما لمحتها عيناى السغبتان ، سال لعابى ، لم أكن قد نقت منذ الصباح شيئاً ، إلا حبات من الأرز غير المطهى والخيار ، هكذا كان طعام كيشيجيرو ، الذى لوح به أمامى ، مغرياً حقاً ، حينما علا اللهيب ، وشويت السمكات الملحة على مهل ، ارتفع عرف شهى لا يحتمل ، حتى بلغ خيشومى .

- ألن تأكل ؟

مفترا عن أسلانى ، أمسكت فى شلراهة بالسلمك المجفف ، كانت شريحة واحدة كافية الوصول بى إلى التوافق مع كيشيجيرو ، حدجنى بنظرة تجملع بين الاشلفاق والازدراء ، فيما كنت التهام السلمك بنهم ، ظل طلوال الوقت بلوك العشلب ، كلما لو كلان طباقا ، أو شيئاً من هذا القبيل .

التفت المنطقة المحيطة بنسا بالظلمة ، شرعت بسرودة ثلجية تضرب أطنابها في الجبسال ، بدأ المطر الذي نثته الغيمة كمنا أو كسان يتخطل جسدي ، رقدت إلى جسوار النسار ، كأنما أوشسك على الإغفساء ، لكن النسوم كان محالاً ، فلو أني غفرون لحظة لا نسل كيشيجيرو مبتعداً ، سيبيعني ، مثلما باع رفاقه ، ريما فعل ذلك الليلة ، فبالنسابة لشحاذ معقم الفقر مثله كانت ثلاثمسانة قطعة من الفضسة اغسراء مفعماً بالعسدان . حينما اغمضت عيني ، تصباعيت خلف اسدابي المتعبة الصورة الصارخة بالدياة للهضبية التي شاهنتها ، صورة البصر والجزر ، البحر متبالقباً كإبيرة لامعة ، والجَـزر ترقش سطحه ، لقـد عبـرت هـذا البحر البديم ، الذي باركه كل هـؤلاء الدعاة ، استعدت نكرى الأيسام الخسوالي ، التبي كانت الكتائس فيها تزدان بالبزهر ، والمسيحيون يحملون الهسدايا من أسلماك وأرز ، في ذلك العهد كان ثمة معهد بيني هنا ، يرتبل فيه الطبلاب التراتبيل باللاتينية ، على نحو ما كنا نفعـل في البرتفال . كان فالينانو قد حدثتًا بأنهم في وقت من الاوقات كانوا يعزفون على القيثار والأرغن ، وسط حبور السادة الاقطاعيين .

<sup>-</sup> أبت ، أمستيقظ أنت ؟

لم أحر رداً ، لكني تطلعت من ركني عيني شبه المغمضتين إلى رفيقي ، الن

انسل خلسة إلى مكان ما في الليل فلن يكون ذلك يقيناً إلا لاستدعاء رجال الحكومة ، كان يرقب أنفاسي الغافية ، ثم قليلاً فقليلاً بدأ في التحرك مبتعداً ، راقبته ينسلل بعيداً كحيوان برى ، ستكون تلك فرصته في الابتعاد ، لكنه لدهشتي عاد إلى النار متنهدا ، بيديه كلتيهما واصل تكويم خشب جاف جديد على الجمر ، مصعداً تنهداته طوال الوقت ، كأنما من فرط العذاب . سقط لهب النار القانى على وجنتيه ، فاستطعت رؤية شبحه غارقا في الظلال ، ملتحفاً بالليل . عندئذ سقطت صريع الرقاد ، تحت وقر اعياء النهار .

في اليوم التالى ، واصلنا المسير ، تحت أشعة الشمس الضارية . اصاعد البخار من الأرض المخضلة بعطر البارحة ، فيما وراء الجبال ، فضضت الشمس الأقة حسواف سلحابة ، عانيت لبعض الوقست صلداعاً وظمأ أدمي لهاتي . لست أدرى ما إذا كان كيشيجيرو قد لاحظ الألم مرتسماً على وجهي أو لم يلحظه ، لكنه كان في بعض الأحيان يعبر الطريق وبيداً ، يغرس عصاه في تعبان مختف وسط الشجيرات ، ويضعه في مخلاته القذرة ، قال ضاحكاً ، وقد بدت نواجذه الصفراء .

- نحن ، معشر الفلاحين ، نأكل هذه الثعابين الضخمة ، كنواء لنا .

لماذا لم تبعنى البارحة لقاء ثلاثمائة من الفضة ؟ عذبتنى أفكارى ، وثب إلى ذهنى ذلك المشهد النابض بالحركة والشعور ، في العشاء الأخير ، حينما التفت المسيح إلى يهوذا بهذه الكلمات : «اعمل ما أنت تعمله ولا تبطئ» ورغماً عن أننى قس ، إلا أننى أجد من العسير فهم المعنى الكامل لهذه الكلمات . رحت أجر قدمى في اعياء ، إلى جوار كيشيجيرو ، وسط البخار المتصاعد ، واصلت تقليب هذه الأفكار في ذهنى . أي انفعال ملأ صدر المسيح ، حينما اصدر أمره الرجل ،

الـذى قـدر له أن يسلمه ، لقـاء تــلاتين من الفضـة ، أتـراه كان غضـبا ؟ أم حنقا ورفضا ؟ أم ترى انبعثت هـذه الكلمات من الحـب ؟ لـو انه كان الغضب ، لكان المسـيح قد حجب الخـالاص عن هـذا الرجل وحده ، من بين رجـال العـالم كافة ، عندئذ يكون قد سمح لرجل واحد بأن يهوى إلى وهاد اللعنة الأبدية .

لكن الأمر ما كان يمكن أن يكون على هذا النحو ، فقد أراد المسيح أن ينقذ الجميع ، حتى يهوذا ، ولو أن الأمر لم يكن كذلك ، لما جعله أبدا من حوارييه . مع ذلك ، فلم احجه المسيع عن ايقافه حينما بدأ ينزلق عن طريق الحق ؟ كانت تلك مشكلة لم أفلح في فهمها، حتى حينما كنت طالبا بالمعهد الديني . سالحت الكثيرين من القسيسين عنها ، يقيناً أنى طرحت هذا السوال على الأب فيريرا ، لكنى لا استطيع الآن تذكر اجابته ، وتدل هذه الحقيقة ذاتها على أنه لم يقدم حلاً حقيقياً .

### قال أحدهم :

هذه الكلمات لم تلفظ غضباً أو كراهية ، وإنما هي كلمات ازدراء .

ولكن أي ضرب من ضروب الازدراء ، أكانت ازدراء لكل شئ في يهوذا ؟ أو قد كف المسيح في تلك اللحظة عن حبه ؟ تناهى الرد :

- كلا ، مطلقاً ، خذ مثالاً زوجاً خانته زوجته ، إنه يواصل حبه لها ، اكنه لا يغفر لها ابدا أنها هى ، زوجته ، قد خانته ، هذا هو شعور الزوج الندى يحب زوجته ، لكنه يزدرى سلوكها ... موقف المسيح ازاء يهوذا كان من هذا القبيل .

لم يقنعني هذا الرد التقليدي ، حتى حينما كنت حدثاً ، بل اني ، في الحق ،

لست قادراً الآن على الفهم ، وإن لم يكن في هذا تجديف ، لقلت بأني أشعر أن يهوذا لم يكن إلا دمية تعسة سخرت لتمجيد الفاجعة ، التي تجسدت في حياة وموت المسيح : «إعمال ما أنت تعمله ولا تبطئ» ... لكني لم أستطع قول مثل هائده الكلمات لكيشيجيرو ، ومن أساب هذا العجاز أني أردت حماية حياتي ، أما الساب الآخر فيعود إلى أن الأمال راودني عنيادا في أنه لان يردف خيانة بأخرى .

### قال رفيقي:

- هذا الطريق ضبيق ، ومن العسير السير هنا .

تساطت :

أثمة نهر في مكان ما ؟

اصبح الشعور الحارق بالظمأ الآن شيئاً لا يحتمل ، تأملني كيشيجيرو مليا باطلالة ضحكة ، قال :

- أتريد ماء ، لقد التهمت الكثير من تلك الاسماك المقددة .

كانت الفربان تدوم حولنا ، شأن البارحة ، ضاربة هلالاً هائلاً في السيماء ، تطلعت عالياً ، لطم عيني شيعاع أشهب ، حتى أوشك أن يذهب ببصرى . داخلني الندم لتنازلي ووهني ، فمن أجل قطعة من السيمك المقدد ارتكبت خطئ لا يغتفر ، رحت ابحث عن النهر ، لكني عبثا كنت ابحث ، كانت الربيع الدافئة تهب مقبلة من البحر ، دالنهر ، النهر ، النهر ، النهر ، النهر ، النهر ، النهر ،

- ليس هناك حتى غدير هنا ، ألا تستطيع الانتظار ؟

قالها كيشيجيرو ، ودون انتظار لردى ، اندفع يهبط المنحدر .

حينما احتجب عن نساظرى ، خلف الجسرف ، حسل صمت قاتل فجسأة على كل ما يحيط بى ، اللهسم إلا صبوت الحشسرات ترف وسلط العشب ، زحف عظساة فى نزق فسوق حجر ، ثم لانت بالهسرب مسلمة . ذكرنى وجههسا الخبيث ، إذ حدقت نحوى ، بذلك الكيشيجيرو ، الذى اختفى عن الانظار لتره ، أتراه حقاً مضى باحثاً عن ماء من أجلى ، أم ذهب ليبيعنى ، ليخبر أحدهم بأنى هنا ؟

ضممت عصاى ، وانطلقت ، فألفيت ظمأ حلقى أكثر تعزراً فى احتماله. الآن ، أدركت أن ذلك التعلس قد جعلنى أتناول تلك الأسلماك المقددة عمداً . استعدت كلمات الانجيل عن الكيفية التى قال بها المسيح «أننا عطشان» فوضع أحد الجنود اسفنجة مليئة بالخل على أشنان داود وقربها من فيه ، أغمضت عينى . تسردد في البعيد نداء أجش ، وكأنما أحدهم يبحث عنى «أبتاه ! أبتاه» اقترب كيشيجيرو ، مجترا قدميه ، بلا مبالاته القديمة ، حاملاً ابريق ماء ، تسامل محدقاً في بعينين أسيفتين :

- أتهرب ؟

انتزعت ابريق الماء الذي قدمه إلى والصقته بشفتى ، ونهلت الماء ، في شراهة، وبونما حياء . انسكب الماء من يدى ، فبلل ركبتى .

أبت ، كنت تهرب ، ألا تثق بى ؟

#### قلت :

- است أريد جرح شعورك ، كلانا متعب ، ابتعد ، رجاء ، دعني وحدى !
- وحدك ؟ إلى أين تذهب ، هذا خطر ، أعرف قرية أهلها يبطنون المسيحية ، هذاك كنيسة وأحد الآياء .

- أحد الأباء؟

علا صوتى دون وعى ، لم أستطع تصديق أنه قد يكون هناك قس آخر على الجزيرة غيرى ، تطلعت إلى كيشيجيرو بشك متعاظم .

- نعم يا أبت ، وليس يابانياً ، هكذا سمعت .
  - مستحيل!
  - أبتاه ، انت لا تتق بي .

وقف هنالك ، مقتلعاً العشب ، ومتباكياً بصوت واهن ، أضاف :

- لا أحد يثق بي .
- ومع ذلك ، فانك تعرف كيف تعنى بنفسك ، لقد غاص موكيشى وايشيزو إلى قاع البحر كحجرين ، ورغماً عن هذا ...
- كان موكيشي قويا ... مثل نبتة قوية ، لكن نبتة ضعيفة مثلي لن تنمو أبداً ،
   أباً كان ما تفعله من أجلها .

بدا كما لو كان يحس بأنى قرعته تقريعاً أليما ، لأنه بنظرة تماثل تلك التى تطل من عينى كلب طالته السياط ، تطلع إلى الوراء ، إلا أنى لم أكن قد تلفظت بهذه الكلمات منتوباً تقريعه . كنت أبوح فحسب بفكرة حسزينة تصاعد فى ذهنى ، كان كيشيجيرو محقاً فى القسول بأن الناس ليسوا جميعاً قديسين وابطالاً . كم من مسيحيين كانوا ، لو قدر لهم أن يولدوا فى غير عهد الاضطهاد هذا ، وألا يجابهوا مشكلة الردة أو الشهادة ، سيحيون حياة مباركة قوامها الإيمان ، حتى ساعة حتفهم .

# راح كيشيجيرو يشكو:

- ليس لى من مكان أمضى إليه ، لا أملك إلا أن أضرب في شعاب الجبال .

امتلاً صدرى بشعور عارم بالاشفاق ، أمرته بأن يجثو ، تلبية لأمرى ، ثنى ركبتيه مرتعداً ، حتى مس الأرض تساطت :

- أتشعر بالرغبة في الاعتراف عن موكيشي وايشيزو؟

يولد الرجال لينتموا إلى صنفين: الأقوياء والضعفاء ، القديسين والعامة ، الأبطال ومن يجلونهم ، في زمن الاضطهاد يحرق الأقوياء في ألسنة اللهيب ، ويفرقون في البحر ، لكن الضعفاء ، من أمثال كيشيجيرو ، يحيون حياة التشرد ، ضاربين في شعاب الجبال . أما عنك أنت (أحادث الآن نفسي) فإلى أي الصنفين تنتمي ، أما كنت لولا وعيك برسامتك وكبريائك تحنو حنو كيشيجيرو فتطأ الايقونة ؟

«أخذتموه ، وصلبتموه ، وقتلتموه» .

«أخذتموه ، وصلبتموه ، وقتلتموه» .

ببساطة طفل يقلد أمه ، ردد كيشيجيرو كلماتى ، كلمة فأخرى ، فيما كانت عظاة تزحف كدرة أخرى فوق السطح الاشهب للصخرة وحوله ، في الغابات تردد صوت الزيزان ، ولفت رائصة العشب المنخرة الشهباء .

متناهياً من الطيريق الذي سبق أن اجتناه ، سمعت وقع أقدام رجال يشقون طريقهم ، عبر الشجيرات ، ناظرين باتجاهنا ، مستحثين خطاهم .

- أبت ، اغفر لي !

صاح كيشيجيرو ، ولا يزال جائياً على الأرض العبارية ، بصوت تخنقه العبرات :

- إننى ضعيف ، است قوياً مثل موكيشي وايشيزو .

كان الرجال قد أمسكوا بتلابيبي ، وشرعوا في إلقائي ارضاً ، ألقى أحدهم بايماءة احتقار في وجه كيشيجيرو ، الذي كان لا يزال جاثيا ، عددا من العملات الفضية الصغيرة .

دفعونى أمامهم ، دون أن ينبسوا بكلمة ، تعثرت ، وترنحت ، فيما كنت أدفع قدماً ، على امتداد الطريق الصلد ، تطلعت مسرة إلى الخلف ، ألفيست وجه مسلمى الناحل في البعيد ، ذلك الوجه بعينيه المخيفتين كالعنكبوت .

# الفصل الخابس

كان فيض من الضياء يغمر الدنيا خارج القرية ، أما داخلها فقد بدا معتماً ، على نحو غريب . فيما كان يدفع قسراً ، راح صغارها وكبارها ، على السواء ، في خرقهم ، يحدقون فيه بأعين متالقة من أكواخهم ، التي علتها أسقف من القش .

حدَّث نفسه بأنهم ربما كانوا مسيحيين ، بدل جهداً ليضع ابتسامة على شفتيه قسراً ، لكن الأمر كله كان وهماً : لم يلق استجابة ما ، أقبل طفل عار مترنحاً إلى حيث كان ، لكن أمه ، وهمى امرأة مشعثة الشعر ، اندفعت متعثرة ، احتضنت الطفل ، وهرعت به كرة أخرى مضى القسس ، كى يخفف رعدته المعذبة ، تلك الليلة ، يفكر بإلحاح فى رجل دفع دفعاً من حديقة الجسمانية إلى قصر قيافا

حينها خرج من القرية ، بهر تألق الشهس عينيه ، أحس بالدوار يغلبه ، دأب الحارس المنطلق ورامه ، والذي واصل طوال الوقت دمدمة غامضة ، على دفعه قدماً ، سأل بابتسامة مغتصبة عما إذا كان من المسموح به أن يلتقط أنفاسه للحظة ، لكن الأخر بوجهه الجهم الضاري هز رأسه نافياً . كانت الحقول تحت الشمس الضارية مثقلة برائحة الروث ، والقبرات تفرد في حبور عبر السماء ، ألقت أشجار هائلة ، لم يدر لها اسماً ، ظلاً بهيجاً على الطريق ، وند عن أوراقها حفيف منعسش ، فيما هي تهتز في قبضة النسيم ، ضاق الطريق المتد عبر الحقول تدريجياً ،

حينها بلغوا الطرف الاقصى ، ألفوا وادياً منبسطاً نحو الجبال . كان هناك كوخ صغير شيد من الأغصان ، سقط ظله على الأرض الموحلة . ثمة أربعة أو خمسة من الرجال والنساء يرتدون ملابس الفلاحين ، وقد شدت أيديهم يقتعدون العشب ، بدوا وكأنهم يتهامسون فيما بينهم، لكنهم حينما تعرفوا القس ، فغروا أفواههم في دهشة . لاح الحرس ، بعد أن ضموا القس إلى المجموعة ، وكأنهم يعتقدون أن عملهم قد انتهى ، شدرعوا في الشرثرة والمسزاح ، غارقين في الضحك أبدا ، بل لم يبد عليهم القلق من أن القس قد يلوذ بالهدرب . حينها اقتعد هذا الأرض ، أحنى الرجال والنسوة روسهم في إجلال .

لاذ بالصمت برهة ، كاوات ذبابة أن تلعق العمرق المتحدر على جبينه ، ثم واصلت الطنين في إصرار حول وجهه . أصغى إلى رفيف أجنحتها الكئيب ، أحس بأشبعة الشمس الحارة تلهب ظهره ، شرع إحساس بالطمأنينة يتبغلغل مؤتلقاً في بدنه كله . أخيراً وضعوا أيديهــم عليه ، كان ذلك عصى الاحتمــال حقاً ، لكنه من ناحية أخرى لم يتوقع قط مثل رباطة الجأش تلك هنا . شرع يسائل نفسه عما إذا لم يكن الأمر كله وهماً ، ارتفعت في مخيلته ، لسبب غير محدد ، كلمة «السبت .. يوم الراحة» كان الحرس يتحدثون ، ويتضاحكون فيما بينهم كأن شبيئا لا يعكر صنفوهم ، سلطت الشمس المؤتلقة مرحة على الشبجيرات والكسوخ في السوادي الصغير . هكذا أذن فهذا يسوم أسسره ، اليوم الذي استشرف بمزيع من الخصوف والرهبة . أيمكن حقا أن يكون يومساً مغموراً بالسكينة والسيلام على هـذا النحو ؟ مم ذلك شيعر أيضا ، وعلى نحو ما ، باستياء يستعصى على الوصف ، نوع من خيبة الأمل ؛ إذ لم يشعر بالاعتـــزاز لكونه بطلا مأساوياً ، شأن العديد من الشهداء ، ومثل المسيح ذاته .

- أبت ، أبت ، ماذا حدث ؟

قالها رجل بعين كريمة ، محركاً رسفيه المقيدين .

عندها رفع الآخرين جميعاً روسهم ، وبوجوه أفعمت فضولاً انتظروا رد القس، حدث نفسه بأنهم يحاكون رهطاً من الدواب الجاهلة بمصيرها ، لا تدرى القدر القابع متربصاً بها ، حينما أوضح أنه أسر في الحبال ، لم يبد أنهم أدركوا ما يقول ، وضع الرجل يده على أذنه ، طرح السؤال ذاته كرة أخرى ، أخيرا لاح عليه أنه أدرك ما يعنيه القس .

- آه.

اصاعدت من بينهم تنهيدة ، تجردت من التصديق أو الانفعال .

- ألا يتحدث اليابانية جيداً . إنه بارع حقاً ، أليس كذلك ؟

قالتها إحدى النسوة ، مثلما طفل ، مندهشة لمعرفة القس باليابانية .

اكتفى الحرس بالضحك من هذا كله ، دون أن يحاولوا تفريع الرجال والنسوة ، أو الحيلولة دون تبادلهم الحديث ... شرع الأعور يحادث أحد رجال الحرس ، ببعض الألفة ، فرد عليه هذا بابتسامة ودود .

- ماذا يفعل هؤلاء الرجال ؟

همس الراهب لإحدى النساء ، فردت بأنهم في انتظار مقدم المسئولين ، الذين يفترض أنهم سيأتون إلى القرية ، وأضافت :

- على أي حال يا أبت نحن مسيحيون ، وهنؤلاء ليسوا مسيحيين ، إنهم
   من الاغيار ، كان جليا أنها ترى معنى عميقاً في هذا التمييز .
  - أما تطعم شيئاً يا أبت ؟

واصلت حديثها ، وبيديها المسفدتين ، أفلحت في أن تنتزع من صدرها خيارتين صغيرتين ، راحت تقضم احداهما برفق ، وأعطت الأخرى للراهب ، حينما قضمها امتلأ فمه بنكهتها المخضرة . حدث نفسه بأنه منذ مقدمه إلى هذه البلاد لم يسبب إلا العناء لهــؤلاء المسيحيين الفقراء ، وأخذ يقضم الخيارة بمقدم أسنانه ، منحوه الكوخ الصغير الذي آوى اليه ، خلعوا عليه الثياب التي تكسوه الآن ، عاش على طعامهم ، الآن جاء دوره ليمنع شيئاً . لكن ماذا عـساه يعطى ؟ إن الشــئ الوحيد الذي يتعين عليه أن يقدمه هو حياته وحتفه .

تسابل:

- ما أستمك ؟
  - مونیکا .

وشّى الحياء ردها هونا ، كأنما كان اسمها المسيحى الحلية الوحيدة التى تملكها ، في هذه الدنيا ، ترى أي ذلك الذي منح اسم أم القديس أوغسطين لهذه المرأة التي كان بدنها يقوح برائحة الأسماك .

- وهذا الرجل؟

تساءل ، مشيرا إلى الأعور ، الذي واصل الحديث مع الحرس .

- أتعنى موزايمون ؟ إسمه يوحنا .
  - من الأب الذي عمده ؟
- لم يكن أبا وإنما أخ ، الأخ ايشيدا ، لابد أنك تعرفه يا أبت !

هـزُ الكـاهن رأسه نافيا ، كان جاربي هو الشخص الوحيد الذي يعرفه في هذه البلاد .

- ألا تعرفه ؟ كيف ؟ لقد قتل في أونزين .
- تحدثت المرأة باندهاش ، فيما كانت تحدق في وجه الكاهن .
- لكن اتشعرون بالارتياح جميعاً ؟ ألا تدركون أننا بسبيلنا للموت بالطريقة ذاتها.

الآن أعرب أخيرا عن الشك الذي كان يختمر في قلبه .

نكست المرأة عينيها ، حدقت بثبات في الشجيرات عند قدميها ، مرة أخرى راحت ذبابة اجتذبتها رائحة البشر تطن حول عنقها .

- لا أدرى ، اعتاد الأخ إيشيدا أن يقول إننا حينما نمضى إلى السماء سنجد هناك سلاما وسعادة دائمين ، هناك لن نضطر لدفع الضرائب كل عام ، ولن يشغلنا الجوع والمرض ، لن يكون هناك كدح ، ليس لدينا في هذه الحياة الدنيا إلا المتاعب ، لذا علينا أن نكدح . أبت ، أليس صحيحا أنه لا يوجد مثل هذا العذاب في السماء ؟

شعر بأنه يود لو صرخ: «ليست السماء بالمكان الذى تظنين». لكنه كبح جماحه ، لقد تلقى هؤلاء الفلاحون التعاليم كالأطفال ، راودتهم الأحلام عن سماء تخلو من الاقتضاء المرير للضرائب ومن القهر. فمن هو ليضع نهاية قاسية لهذا الحلم السعيد ؟

قال مغمضا عينيه:

- أجل ، ما من شيئ يمكن أن يسلب منا هناك ، لا يمكن أن نحرم من شئ .

لكن سؤالا قفز إلى شفتيه الآن:

- أتعرفين أبا يدعى فيريرا ؟

هزت المرأة رأسها نافية ، راح يسائل نفسه : ترى أكان اسم فيريرا ذاته كلمة لا ينبغي أن تبوح بها شفاه المسيحيين ؟

فجاة تعالى صدوت هناك من الصخرة بأعلى الوادى ، تطلع الراهب ، فشاهد ساموراى ممتلئا ، ضئيل البنية ، متقدما هونا فى العمر ، مبتسما يتبعه فلاحان ، حينما رأى ابتسامة الكهل ، أدرك أنه هو الساموراى الذى أجرى التحقيق فى توموجى .

- الجوحار ، أليس كذلك ؟ من الآن فصاعدا يشتد القيظ حقا ، وتصبح الحقول الممتدة شيئا لا يطاق .

قالها الساموراي ملوحا بمروحته ، دنا وثيدا ، متجاوزا الصخرة ، خلال حديثه .

وضع يوحنا ومونيكا والرجال والنسوة الأخرون أيديهم المثقلة بالأغلال على ركبهم ، وانحنوا في أدب ، من طرف عينه شاهد الساموراي الراهب يحنى رأسه مع الآخرين ، لكنه تجاهله ، وسار قدما ، أصدرت عباحة حفيفا جافا خلال سيره ، ضاعت ملابسه بعطر رقيق .

السماء لا تمطر ليلا هذه الأيام ، والطريق مترب تماما ، من العبث بالنسبة
 لكهول مثانا أن يمضوا بعيدا هكذا .

جلس وسط السجناء ، ملطفا حرارة رأسه وعنقه بمروحة بيضاء ، وقال :

- لا تمضوا في خلق المتاعب لرجل عجوز مثلى!

جعلت الشمس وجهه الضاحك مسطحا للغاية ، حتى أن الكاهن استعاد ذكرى تماثيل بوذا التى شاهدها فى ماكاو . لم يحدث أبدا أن أثارت فيه هذه التماثيل شعورا يحاكى ذلك الذى يفجره وجه المسيح . وحده الذباب واصل

الطنين ، تارة يلف أعناق المسيحيين ، وتارة أخرى يرف باتجاه العجوز ، ثم يعود كرة أخرى .

- لم نلق القبض عليكم عن كره ، فلابد أنكم تدركون الأسباب التي تدفعنا ، لماذا نعتقلكم فيما أنتم تسددون ضرائبكم وتعملون بجد ؟ إننا نعرف خيرا من غيرنا أن الفلاحين هم العمود الفقرى لهذه البلاد .

اختلط خفيف مروحة الكهل برفيف أجنحة الذباب . حملت الريح الدافئة المنعشة قوقاة الدجاج من البعيد إلى موضعهم . راح الراهب يحدث نفسه ، وقد نكس عينيه كالآخرين :

أهذا هو التحقيق الشبهير؟ أولئك المسيحيون والدعباة الذين عنبوا وعوقبوا جميعا ... أتراهم سبمعوا صبوت الاقتباع الهادئ قبل تعذيبهم؟ أو قد أصغوا كذلك إلى طنين الذباب في جبو ناعس كهذا ؟ كان قد ظن أن الخوف سيقهره ، وأن الرعدة سبتأخذه ، لكنه ، واعجبا ، لم يصاعد خوف في فيؤاده ، لم يدرك على وجبه الدقية مدى قبريه من العنذاب والموت ، راوده شعور رجل يفكر ، في يوم مطير ، في الجبل القابع في البعيد ، متوج الهام بأشعة الشمس .

- سناهبكم وقتنا تفكرون فينه بالأمنر ، وفيمنا بعند اطرحوا عنلي ردا معقولا !

قالها الكهل ، مختتما الحديث فجأة ، فيما اضمحات الابتسامة المغتمنية على شفتيه . الآن علت وجهه بدلا منها تلك الكبرياء الممزوجة بالجشع ، التي طالما رأها على وجوه التجار في ماكاو ، قال :

- الآن ، امضوا !

وقف الحرس وسبط الشجيرات ، وراحوا يستحثون أسراهم . مضى الراهب ليقف مع الأخرين ، لكن الكهل صبرخ عناليا ، وقد كشبر وجهه ، محاكيا قردا ، ومفصحنا للمرة الأولى عن الكراهية والسخط ، في عينيه المتقدتين. صاح :

- أنت ، ابق هنا !

قالها مادا اصبعه الضئيل على أقصى امتداده ، وواضعا احدى يديه على مقبض سيفه .

اقتعد الكاهن الأرض ثانية وسط الشجيرات ، وعلى فمه ابتسامة واهنة . انبعث الكهل ضئيل الجرم واقفا ، هطع بعنقه ، مثل ديك يتأهب للصراع ، سارع منتفخ الأوداج ، مبديا بوضوح السجناء عزمه على ألا يغلبه اجنبى . حدَّث الكاهن نفسه بأن الرجل يبدو قردا ، ما من حاجة تدعوه إلى أن يقف هناك ويده على سيفه ، فلن ألوذ بالهرب .

رمق الجمع ، وهم يرقون ، موثقى الأيدى جميعا ، المرتفع ، ويحتجبون عن الأنظار ، في أحضان الهضبة البعيدة دفي زمن الآلام لمقدس هذا اغمرنا برحمتك، ارتفعت الترتيلة مريرة إلى شفتيه الجافتين ، غمغم .

الهى ، لا ترد عناهم ، فهو يثقل كواهلهم ، وقد استطاعوا احتماله حتى
 اليوم . هل بوسعك أن تثقل بالمزيد من الابتلاء قوما سحقتهم أثقال الضرائب
 ورجال الحكومة والضراوة ؟

رفع الكهل قدما إلى شفتيه ، بلل حلقه ، مثاما تفعل دجاجة بالماء ، قال :

- قابلت عددا كبيرا من الآباء ، حققت معهم في بعض الأحيان ...

بلل شفتيه ، وراح يتحدث بصوت مجامل ، يتناقض تماما مع موقفه السابق .

- أتفهم اليابانية ؟

في السماء امتدت رقائق قليلة من السحب ، اظلم الوادي قليلا ، وسط الشجيرات القريبة كان طنين الحشرات المكتوم يعلق ، مفصحا عن نفسه للمرة الأولى .

قال :

الفلاحون حمقى ، وأمر الافراج عنهم يتوقف كلية عليك .

لم يتفهم الراهب على وجه الدقة ما هـ و بازائه ، لكن التعبير الذي علا ملامح الآخر أوضح أن الوغد العجوز الماكر كان ينصب شركا له .

لا يستطيع الفلاحون أن يفكروا لأنفسهم ، وحتى إذا تحدثوا في الأمر فيما بينهم ، فأن يصلوا إلى نتيجة ، لكنك إن قلت كلمة وأحدة ...

تسائل الراهب :

- ما الذي تحاول قوله ؟

قال الكهل ضاحكا ، وملوحا بمروحته :

– ارتد! ارتد!

رد الراهب بهدوء ، ضاحكا طوال الوقت :

- بافتراض أنى أرفض . ستقتلنى ، فيما افترض .

قال الكهل:

- لا .. لا لن نفعل هذا ، لس أننا قيمنا بهذا الصبح الفلاصون أكثر

عنادا ، لقد ارتكبنا هذا الخطأ في أومورا ونجازاكي . إن المسيحيين جمع عنيد .

ندت عن الكهل تنهيدة عميقة ، خلال حديثه ، لكن كل شئ بدا جليا الراهب ، باعتباره ملهاة ، بل استشعر لذة خفية في معابثة هذا الكهل ، الذي يحاكي القرد في مظهره .

- الآن ، لئن كنت أبا في قرارة فؤادك ، فينبغي أن تشعر بالشفقة على المسيحيين . أليس الأمر كذلك ؟

دونما وعنى شعر الراهب بشفتيه تلتويان ، يا لذلك الكهل من ساذج ! أيظن أنه يستطيع أن يربح شيئا بمنطقه الصبياني هذا ؟ غير أن ما نسيه حقا هو أنه إذا كان هذا المسئول بسيطا حد الصبيانية فإنه بالمثل بسيط في تفجره غضبا ، إذا ما لحقته الهزيمة في المحاورة .

مال الكهل :

- ماذا ترى في الأمر ؟

قال الراهب هازا كتفيه ، ضاحكا :

- أنزل العقاب بي وحدى !

وسم الغضب جبين الكهل ، تدحرج قصف الرعد الضافت الكثيب من السحب البعيدة .

اختتم الكهل حديثه :

- بسببك سيعرفون العناء .

دفعوه إلى الكوخ الصغير . من خلال تلك الجدران المضفورة من الأغصان ،

المنتصبة على الأرض العارية ، انسلت أشعة الشمس الشهباء ، كأنها قطع من الغزل ، كان بوسعه أن يسمع فى الخارج الأصوات المكتومة للحرس فى ثرثرتهم . أين مضوا بالمسيحيين ؟ لقد اختفوا عن العيان ، وكان هذا كل ما هناك . اقتعد الأرض ، ضاما إليه ركبتيه ، راح يفكر فى مونيكا ورفيقها الأعور ، ثم حلق به التفكير حول قرية توموجى ، حول أوماتسو وايشيزو وموكيشى ، أحس بقلبه ثقيلا . لو أنه أتيحت له لحظة التفكير لبارك على عجل هؤلاء المسيحيين المساكين ، على الأقل ، لكنه حتى لم يتح له التفكير فى الأمر . كان ذلك برهانا على أنه لم تتح له لحظة واحدة يتمهل فيها . كان ينبغى على الأقل أن يسائهم أى يوم من أيام الأسبوع هذا ، وما موضعه من الشهر ، لكنه نسى ذلك أيضا . بدا ، منذ مجيئه إلى هذه البلاد ، وكأنه فقد كل شعور بالزمن ... بالشهور والأيام ، بحيث لم يعد بمقدوره الآن أن يقدر كم يوما مر منذ الاحتفال بالفصح ، أو أى عيد من أعياد القديسين يحتفل

شرع يسبح بالاستعانة بأصابعه الخمسة بدلا من المسبحة ، ولكن تماما مثلما يساقط الماء عن فم مريض ، غلق المرض شفتيه ، ظلت صلاته فارغة جوفاء على شفتيه . اجتذبت اصوات الحرس خارج الكوخ . ترى أى أمر كان من الطرافة بحيث دفعهم إلى مواصلة رفع عقائرهم بالضحك من القلب على هذا النصو ؟ تصولت أفكاره إلى الصديقة التي أنارتها المشاعل والضدم ، وشخوص أولئك الرجال القابضين على مشاعل تمج لهبا سوده الدخان ، دونما مبالاة بمصير رجل واحد ، كان الحرس أيضا رجالا لا يأبهون بمصير الأخرين . كان ذلك هو الشعور الذي أثاره ضحكهم وثرثرتهم في فؤاده . راح يفكر في أن الخطيئة ليست ما يظن عادة أنها عليه ، ليست السرقة

والكذب . إنما الخطيئة أن يدهس الرجل كالدابة على حياة رجل أخر ، مستشعرا السكينة ازاء الجراح ، التي خلفها وراءه ، عندئذ اصاعدت في قليه للمرة الأولى صلاة حقيقية .

فجأة انقض شعاع من نور باهر على جفنيه المغمضين . فتح أحدهم باب الكوخ ، بهدوء ، متسللا ، حتى لا يحدث ضجيجا ، ثم راحت عينان ضيقتان ، متوعدتان ، تحدجانه ، حينما فتح الراهب عينيه ، حاول المتسلل الانسحاب مهرولا .

- إنه مادئ .. أليس كذلك ؟

شخص آخر كان يصادث الصارس ، الذي تطلع داخل الكوخ ، الآن فتع الباب ، ارتمى دفق من الضياء في الحجرة ، بدا شبع رجل ، ليس الساموراي الكهل ، وإنما آخر لا يتمنطق بسيف قال :

عفوا سیدی (۱) :

هكذا فهو يتحدث البرتغالية ، كان النطق غريبا ومتعثرا ، لكنها البرتغالية يقينا .

- *سيدى* !
- إنه وعد الرب ، سيدى !

كان تدفق الضنوء الباهر المفاجئ قند جعل الراهب يشنعر بالنوار هنا ، أصنعى إلى الكلمات ، نعم ثمة أخطاء هذا وهناك ، لكن المعنى لا يطاله الشك .

استطرد الآخر ، في حديثه ، بالبرتغالية :

- لا تدهش ، فهناك في نجازاكي وهيرادو عدد من المترجمين مثلي ،

<sup>(</sup>١) بالبرتغالية في الأصل .

لكنى أرى يا أبت أنك تمستلك ناصية لغستنا ، هل بمقسورك أن تخمن أين تعلمت البرتفالية .

واصل الرجل حديثه ، دون أن ينتظر ردا ، وخلال حديثه استمر يحرك مروحته ، على نحو ما كان الساموراي الكهل يفعل :

- بفضلكم ، معشر الآباء البرتغاليين ، شيدت المعاهد الدينية ، في أريما وأما كوسا وأمورا ، لكن ذلك لا يعني أنني مرتد ، لقد عمدت بالفعل ، لكني منذ البداية لم أكن أود أن أغدوا أخا مسيحيا ، إنني ابن ساموراي يعمل بالقضاء ، وما كان يمكن لشئ أن يرفع شأني إلا العلم .

كان هذا الشخص يؤكد بإلحاح على حقيقة أنه لم يكن مسيحيا، جلس الراهب في الظلمة بوجه جامد الملامع، وهو منطلق في ثرثرته.

صاح الرجل متعجبا ، وقد بدأ الغضب ينتابه :

- لِمُ لا تقول شيئا ، كان الآباء دائما يسخرون منا ، أعرف الأب كابرال ... ما كان يكسن شيئا إلا الازدراء لليابانيين كافة . كان يحتقس دورنا ، يحتقس لفتي يحتقس لفتي يحتقس لفتي الفتيان . وحتى أولئك الذين تخسرجوا من بين صفوفنا من المعهد الديني لم يسمع برسامتهم .

خلال حديثه ، وفيما كان يستعيد نكرى أحداث الماضى ، ازداد صوته تهدجا وعنفا ، غير أن الراهب ، الذى اقتعد الأرض هناك ضاما ذراعيه حول ركبتيه ، كان يعرف أن غضب ذلك الشخص لم يكن مجردا تماما من المبرر ، فقد سمع شيئا عن كابرال من فالينانو فى ماكاو ، وتذكر كيف أن فالينانو تحدث بحرن عن المسبحيين والرهبان الذين هجروا الكنيسة بسبب موقف هذا الرجل من الهابان .

أخيرا ، قال :

- إننى لست مثل كابرال ...

ندت ضحكة عن الرفيق ، قال :

- أحقا ، است على يقين من هذا .
  - لِمُ ؟

لم يستطع الراهب في العتمة تبين التعبير الذي ارتسم على مالامح ذلك الشخص ، لكنه خمن بشكل ما أن هذا الصوت الخفيض الضاحك يصدر عن وجه أفعم كراهية وسخيمة . كان بمقدوره أن يحدس ذلك واثقا ، إذ اعتاد سماع اعترافات المسيحيين مغمض العينين . لكنه حدث نفسه ، فيما كان يتطلع نحو الآخر ، بأن ما يصارعه هذا الشخص ليس الأب كابرال ، وانما حقيقة أنه تلقى العماد يوما .

- أما تخرج يا أبت ؟ لست أظننا بماجة إلى التخوف من أنك ستلوذ بالهرب الآن .

قال الراهب ، وقد ارتسم ظل ابتسامة على شفتيه :

- أن تكون على يقين أبدا ، فلست قديسا ، إننى أرهب الموت .
- أبت ، في بعض الأحيان لا تسبفر الشجاعة إلا عن اثارة المتاعب للآخرين ، اننا نسمى هذا بالشجاعة العمياء ، والكثيرون من الآباء الذين العمياء عن تعصب بهذه الشجاعة العمياء ينسون أنهم لا يسببون إلا المتاعب لليابانيين .
  - أهذا هو كل ما فعله الدعاة ؟ أو قد سببوا المتاعب فحسب ؟
- إذا فرضت على الناس شيئا لا يريدونه ، فإنهم يميلون إلى أن يقولوا :

شكرا على الهباء الذى منحتنا إياه . والدين المسيحى هو شئ من هذا القبيل هنا ، فلسدينا ديننا ، ولسنا بحاجة إلى دين جديد ، دين اجنبى . لقد تعلمت المذهب المسيحى في معهد ديني ، لكني أقول الك بأني لا أعتقد أنه ينبغي أن ينقل إلى هذه البلاد .

## بهدوء ، قال الراهب ، خافضا صوته :

- ان طريقتينا في التفكير مختلفتان ، ولو أنهما كانتا شيئا واحدا ، لما عبرت البحر من بعيد المجئ إلى هذه البلاد .

كان هذا هو سنجاله الأول منع ياباني ، تنزي أقند اشتبك كثيبر من الآباء منذ عهد كزافيه في مثل هذا السنجال مع البونيين ؟ لقد حنره فالينانو من ألا يقند نكاء اليابانيين حق التقدير ، وقال إنهم محنكون في فن المساجلة .

اندفع الآخر للهجوم ، فيما هو يفتح ويطوى مروحته :

- طيب ، إنن ، دعنى أطرح سؤالا ، يقول المسيحيون إن ربهم هو منبع المحبة والرحمة ، مصدر الخير والفضيلة ، فيما تجليات بوذا جميعها تمثل بشرا ، ولا تستطيع أن تحظى بهذه الصفات . أهذا هو موقفك كذلك ، يا أبت ؟
- لا يمكن لبوذا أن يهوب من الموت بأكثر مما يمكن لنا ، إنه شئ مختلف عن «الخالق» .
- وحده القس الجاهل بتعاليه بوذا هو الذي يمكنه التقول بمثل هذا . ففي الحق ليس بمقدورك القول بأن تجليات بوذا لا تتجاوز البشر ، ثمة ثلاثة أنواع من تجليات بوذا ، هوسين ، جوسين ، أوكا . وبوذا اوكا يفصح عن

ثمانية جوانب لخلاص البشر وافادتهم ، لكن هوسين لا يحده بدء ولا انتهاء ، ولا يتبدل ، ولا يتغير ، ومكتوب في محاورات بوذا أنه خالد ، لا يعرف التغير طريقا إليه ، ووحده المسيحي هو الذي يمكن أن ينظر إلى تجليات بوذا باعتبارها تمثل بشرا ، إننا لا نفكر بهذه الطريقة على الإطلاق .

واصل الرفيق صب ربوده ، كأنما حفظها عن ظهر قلب ، لا شك أنه حقق مع الكثيرين من المبشرين في الماضي ، وأمعن التفكير في أفضل السبل لإيقاع الهزيمة بهم ، جلى أنه انتهى إلى استخدام ألفاظ حوشية ، لا يتاح له هو نفسه فهمها .

قال الراهب ، ممسكا بنقطة ضعف الآخر ، ومتصديا الهجوم :

- لكنكم تعتقدون أن كل شئ يوجد بصورة طبيعية ، وأن العالم لابدء له ولا انتهاء .
  - نعم ، هذا موقفنا .
- لكن الشئ المتجـرد من الحياة ينبـغى أن يحـركه شئ آخر من خارجه أو من داخـله ، فكيف ولـدت تجليات بوذا ؟ فضلا عن هـذا ، فإنى أفهم أن تلك التجليـات ذات قـلوب رحيمة ... ولكن قبل هـذا كله كيـف صنع العالم ؟ إن إلهنا هو مصدر وجـوده الخاص ، لقـد خـلق الإنسان ، وخلع الوجود على الأشياء كافة .
- إذن فقد خلـق الرب المسيحى الأشرار . أهذا ما تقوله ؟ هل الشر أيضا
   من عمل إلهكم .
  - قالها المترجم ، ضاحكا في رقة ، مستمتعا بفوزه .
    - صاح الراهب هازا رأسه :

- لا ، لا ، لقد خلق الله كل شئ الخير ، ولهذا الخير خلع على الإنسان القدرة على التمييز على التمييز بصورة خاطئة ، وهذا هو الشر .

قسرقع المترجم بلسسانه في ازدراء ، لكن الراهب ما كان يتوقع أن يقتنع بهذا الايضساح ، فهذا اللون من الحسوار سرعان ما يكف عن أن يكون حوارا ، إذ يغدو تلاعبا بالكلمسات ، يصاول المرء بقوة أن يلقى خصمه في غماره أرضا .

# صاح المترجم :

- كفى سنفسطة ، قد تقنع الفلاحين مع زوجاتهم وأطفالهم بهذه الطريقة ، لكنك لا تستطيع خداعى ، الأن دعنى أطرح عليك سؤالا واحدا : إذا كان صحيحا أن الله رحيم عطوف حقا فكيف تفسر الحقيقة القائلة بأنه ابتلى الإنسان بكل ضروب الابتلاء وأفانين المعاناة تلك في طريقه اليالي السيماء ؟
- كل أفانين المعاناة ، أعتقد أن فهم الأمر قد فاتك . لو أن الإنسان الترم في اخلاص بوصايا الهنا لكان بمقدوره أن يحيا في سلام ، لو أننا ساورتنا الرغبة في أن نأكل شيئا فبمقدورنا أن نأكله ، فالله لا يأمرنا بأن نهلك جوعا ، كل ما يطلب منا أن نمجد خالقنا ، وفي هذا الكفاية ، أو فلنضرب مثالا آخر ، حينما لا نستطيع الخلاص من رغبات البدن ، فالله لا يأمرنا بتجنب الاتصالات بالنساء كافة ، وإنما هو يخبرنا أن تكون لنا زوجة واحدة ، وأن ننفذ مشيئته الربانية .

حينمنا انتهى من الحديث ، شعر بأن رده اكتسى اطارا طيبا ، كان

بمقدوره أن يشعر في عتمة الكوخ بأن المترجم قد ضاعت منه الكلمات ، وأفحم حد الصمت .

قال الآخر غاضبا ، ومنتقلا للحديث باليابانية :

- كفى ! ليس بمقدورنا أن نمضى إلى الأبد بهذا المزاح العبثى ، لم أت هنا لهذا العبث .

صناح ديك في البعيد . من الباب الموارب ، انسل خيط وحيد من النور ، فاخترق حجب عتمة الغرفة ، وسبحت عبره آلاف ذرات الغبار متراقصة ، راح الراهب يحدق فيها باهتمام .

ندت تنهيدة عميقة عن المترجم ، وقال :

- إذا لم ترتد ، فسيعلق الفلاحون في الحفرة ،

لم يستطع الراهب أن يقهم تماما معنى ما يقوله .

- نعم سيعلق خمسة فلاحين ، وقد قلبوا رأسا على عقب في الحفرة ، خلال عدة أيام .
  - يعلقون في الحفرة ؟
  - نعم ، يا أبت ، ما لم ترتد ،

لزم الراهب الصمت . أهذه الكلمات جادة ؟ أم تراها تهديدا ؟ راح يحدق في العتمة ، وعيناه تأتلقان .

- أبت! ألم تسمع أبدا بإينوى ؟ إنه الحاكم ، ستقابله وجها لوجه فى وقت
   ما للتحقيق .
- إ ى ن و ى ... بهذه المقاطع وحدها بدت الحياة وكأنها تدب

نى برتفسالية المترجم . لطمت أذنى الراهب ، على الفور اهتز بدنه كله ، وأخذته الرعدة .

- الآباء الذين ارتبوا بعد تحقيق إينوى معهم هم «الآباء بورو ، بيدرو ، كاسولا ، والاب فيريرا » .
  - الأب فيريرا!
  - نعم ، أو تعرفه ؟
- لا ، لا أعرفه ، فهو ينتمى إلى طائفة أخرى ، لم أسمع أبدا باسمه ، لم
   أقابله مطلقا . أهذا الأب على قيد الحياة الآن ؟

صاح بها الراهب منفعلا ، وهو يهز رأسه .

- هو على قيد الحياة ، بل حمل اسما يابانيا ، يقيم في دار بنجازاكي مع زوجته ، ويحظى بسمعة طيبة الآن .

فجأة اصلاعدت أمام عينى الراهب شوارع نجازاكى ، التى لم يرها أبدا ، اسبب ما لم يفهمه كانت مدينة خياله هذه مليئة بمتاهات من الطرق ، وكانت الشمس الذهبية تأتلق على نوافذ الدور الصنفيرة ، وهناك ، ماضيا عبر الشوارع ، مرتديا ملابس كتلك التى تكسو المترجم كان فيريرا ، لا ، لا يمكن أن يحدث هذا ، فمثل هذا التصور مثير للسخرية .

قال: إننى لا أصدقك.

لكن المترجم مضى خارجا ، بضحكة هازئة .

أغلق الباب خلفه ، مرة أخرى ، فاحتجب شعاع الشمس فجأة ، ارتطمت اصدوات الصرس مجددا بجدران الكوخ ، على نحو ما كانت من قبل .

كان الترجم يقول:

- وغد أناني ، لكنه على أي حال سينتهي به الأمر إلى الارتداد .

حدث الراهب نفست بأن تلك اشتارة واضحة له . ضاما ركبتيه بذراعيه ، راح يجتر صامتا الاسماء التي استعرضها المترجم ، كما لو كان قد استظهرها من قبل ، الأبوان بورو وبيدرو لم يسبق له أن عرفهما ، شعر يقينا بأنه قد سمع باسم الأب كاسولا في ماكاو ، كان هذا المبشر برتغاليا ، لكنه على عكس الراهب لم يأت من ماكاو ، وأنما من مانيللا ، التي يسيطر عليها الاسبان ، ودخل اليابان سبرا ، بعد وصوله انقطعت أخباره ، وسلمت جمعية اليسوع بأنه لقى شهادة مجيدة . لكن وجه فيريرا كان وراء هذه الشخوص الثلاثة ... فيريرا الذي كان يبحث عنه منذ وصوله إلى اليابان ، فإذا لم تكن كلمات المترجم تهديدا محضا ، فإن فيريرا هذا بدوره ، وكما تقولت الشائعات ، قد خان الكنيسة على يد الحاكم إينوي .

إذا كان فيريرا نفسه قد ارتد ، أترى القوة ستواتيه ليتصمل أفانين العناء التى تنتظره ؟ شعور مخيف بالعذاب ملأ صدره ، هز رأسه بعنف ، محاولا السيطرة على التصورات والكلمات البشعة ، التى اصاعدت في حلقه كالقئ ، لكنه كلما أوغل في محاولة سحق هذه الصورة ، ارتسمت متوهجة أمام عينيه ، هاربة من سيطرة ارادته «أبانا القادر على كل شئ أنا وانتم أيها القديسون الحافظون يا من تحمون وتزويون وتدافعون عن الناس كافة ... «حاول مرددا الترتيلة مرة أخرى أن يخفف محتدا من تركيزه ، لكن الترتيلة لم تستطع بعث الهدوء في قلبه المعذب :

<sup>-</sup> إلهي ، لمُ أنت صامت ؟ لم أنت صامت دائما ... ؟

أقبِل المساء ، وانفتح الباب ، وضع أحد رجال الصرس وعاء خشبيا بين يديه ، ومضى دون أن ينبس بكلمة . رفعه الراهب ، فأذته رائحته ، بدا أنه طهى قبل يومسين أو ثلاثة أيام ، لكنه في حالته الراهنة كان يمكن أن يرحب بالتهام الجلد ، ليملأ معدته الخاوية ، قبل أن يفرغ من أمره ، راح الذباب بدوم حول يديه . مضى يحدث نفسـه ، بينما كان يلعق أصابعه : إنني أحـاكي الكـلب تماماً ، لقد أتى على الدعاة حبين من الدهبر وجبهت إليبهم الدعبوات لشبهود المأدب في دور السيادة الاقطاعيين والسياميوراي . كيان ذلك في العبهد الذي أقبلت فيه السفن البرتفالية بانتظام على موانئ هيرابو ، يوكوسيورا ، ورفوكودا ، مثقلة بعروض التجارة . كان ذلك أيضًا . فلما قال فالينانو ، العهد الذي لم يعرف الدعاة فيه الاحتياج إلى الغبز أو النبيذ . كانوا يجلسون أمام موائد نظيفة ، يرددون صلاة الشكر ، يتناولون طعامهم على منهل . الآن هنوذا ، ناسبيا حتى ترديد المسلاة ، ينقبض على هذا الطعام الجدير بالكلاب ، لم تكن صبلاته صبلاة شبكر ، وإنمنا ضبراعة في طلب الغوث ، بل كانت تعلة يعلن من خلالها شكواه وكربه . كان يعلم حق العلم أن حياته كرست لتمجيد الرب لا للإعسراب عن الضيق . مم ذلك ، فكم هو عسير ، في يوم الابتيلاء هذا ، إذ يشبعي بشبعور أيبوب في جيزامه ، أن يرفع صبوته ممجدا الرب!

أصدر الباب صريره ، من جديد ، ظهر الحارس نفسه . قال :

- أبت ، إننا ماضون الآن .
  - ماضون إلى أين ؟
    - إلى المرفأ .

حينما انبعث واقفا ، لغه دوار من وخزات معدته الخاوية. كان الغسق يضرب أطنابه خارج الكوخ ، والأشجار ترخى أغصانها ، في فتور ، كأنما شفها الإعياء من وقدة النهار . اجتاحت أسراب البعوض وجوههم . تناهى نقيق الضفادع من البعيد .

أحاطه ثلاثة من رجال الحرس ، لكن أيا منهم لم يبد عليه قلق من أنه قد يحاول الفرار . راحوا يتبادلون الحديث بأصوات عالية مغربين أحيانا في الضحك . انتبذ أحدهم الشجيرات ، وشرع في قضاء حاجته . حدث الراهب نفسه قائلا : لو أنى أردت الهرب لكان بمقدوري الافلات من الحارسين الآخرين والانطلاق بعيدا . لكن أحد الحارسين التفت إليه فجأة ، بينما كانت هذه الفكرة تخامره ، وقال :

- أبت . كان ذلك الكوخ مكانا كئيبا .

نعم . كان فتى طيبا هذا الحارس . فجأة ، مست ملامح الفتى الضاحكة المرحة قلب الراهب هونا . لئن هرب فإن أولئك الفلاحين هم الذين سيعانون جراء ذلك . اغتصب ابتسامة واهنة ، وأوماً إلى رفيقه موافقا .

انطلقوا على الطريق الذي قدموا منه في الصباح ، افتتنت عينا الراهب بالاشجار السامقة وسط الحقول لكأنها تناهز في ارتفاعها نقيق الضفادع . تذكر أنه شاهد هذه الأشجار من قبل . كانت غربان هائلة الحجم تدف بأجنحتها على أغصانها ، وتنعب بصوت خشن . أي جوقه كثيبة كانت ... نقيق الضفادع ونعيب الغربان .

حينما ولجوا القرية ، طرد الدخان الأبيض المتصاعد من الدور المتباعدة أسراب البعوض ، انبعث رجل يلف رداء خاصرته ، واقفا ، محتضنا طفلا بين نراعيه ، عندما رأى الراهب فغر فمه كالأبله ، وانفجر ضاحكا ، رصدت النسوة بأعين منكسة حزنا الرجال الأربعة في مسيرتهم .

مضوا مخترة بن القرية ، ثم خرجوا كرة أخرى إلى حقول الأرز ، انساب الطريق منحدرا ، إلى أن هبت أخيرا لفحة جافة من ربح ملحية ، على اللحم المدبوغ لوجنتى الراهب ، امتد مرفأ خفيضا ... إن كان بالوسع أن يدعى مرفأ حقا ، إذ لم يكن يتجاوز مرسى ، مؤلفا من الحصى الأسود المتراكم عاليا ، وقد ارتمى زورقان بائسان على الشاطئ . بينما كان الحرس يدفعون الأوتاد تحت الزورة بن ، التقط الراهب القواقع خوخية اللون الملقاة على الرمل ، وراح يعبث بها في يديه ، كانت الاشسياء الوحيدة الجميلة التي رأها في هذا اليوم الطويل ، الطويل ، وضع احداها قريبة من أذنه ، أصغى إلى الهدير الواهن المكتوم ، الذي انبعث من أعمق أغوارها ، ثم فجأة هزت رعدة سوداء كيانه كله ، وانسحقت في كنه تلك القوقعة بهديرها المكتوم .

تناهى إليه الأمر:

- اصعد الى الزورق!

علا غبار أشهب سطح الماء الراكد ، في قاع الزورق ، استشعرته قدماه المتورمتان باردا ، غرقتا فيه . تشبثت يداه كلتاهما بجانبي الزورق ، أعمض عينيه ، وندت عنه تنهيدة . عندما انساب الزورق وئيدا ، مبتعدا عن الشاطئ ، ارتاحت عيناه الغائرتان في محجريهما على الجبال ، التي كان يضرب في شعابها حتى هذا الصباح . بدا الجبل قاتم الزرقة في غمامة المساء ناهضا من البحر ، مثلما نهد امرأة ، تطلع مجددا إلى الشاطئ ، فلمح رجلا ، بدا شحاذا ، يعدو بجنون على امتداده . في عدوه . كان يهتف بشئ ما في صدوت صاك ، ثم تغوص قدماه في الرمال ، فيتهاوي . نعم ، كان الرجل الذي أسلمه ، كان كيشيجيرو

يصيح متعثرا ، مناهضا ، ثم متعثرا من جديد ، في صوت عال ، بشئ ما . الأن رن صوته كالفحيح ، بعد قليل تردد كالبكاء ، لكن الراهب لم يستطع تبين ما كان يهتف به . مع ذلك لم يعتره ميل لكراهية ذلك الرفيق ، أو شعور بالرفض حياله . ففي النهاية كان من المحتم ، إن أجلا أو عاجلا ، أن يقبض عليه . أخيرا أدرك كيشيجيرو ، فيما بدا ، أنه لن يلحق بالزورق أبدا ، فوقف منتصبا كالوتد ، عند حافة الماء . وفيما راح الدزورق ينأى ، تضاحل شبحه الساكن أكثر فأكثر في غبش المساء .

أرخى الليسل سدوله ، فولج الزورق خليجا صغيرا . فتح الراهب عينيه الناعستين ، نصف المغمضتين ، فرأى الحراس يستبدل بهم غيرهم ، كان حديثهم مرقشا بلهجة غنية بالتوافقات النغمية ، لكنه في غمار إعيائه البالغ لم يشعر بالرغبة في بذل جهد لفهم ما يقولونه . كان الشئ الوحيد الذي لاحظه هو أن كلمتى نجازاكي وأومورا قد استخدمتا كثيرا . أحس ، على نحو غامض ، بأنهم يمضون به في ذلك الاتجاه . عندما كان في الكوخ ، أتيحت له القوة كي يصلى من أجل الأعور والمرأة ، التي منحته الخيارة ، أما الآن فهو لا يملك القوة ، حتى الصلاة من أجل نفسه ، دع جانبا من أجل الآخرين . لم يعد مهما الوضع الذي يمضون به إليه ، أو ما سينتهي إليه أمره . أغمض عينيه ، فغرق في النعاس مجددا . في بعض الأحيان ، كان يفتح عينيه ، وكان بمقدوره دوما أن يسمع وقع المجاديف الكئيبة ، وهي تضرب صفحة الماء .

راح أحد الرجال يعمل المجدافين ، أما الأخران فقد قبعا في القارب ، بوجهين مكفهرين ، مقلوبي السحنة . غمغم ، كأنما في غمار نومه : «إلهي ، لتكن مشيئتك» . ولكن على الرغم من أن كلماته المتعثرة بدت شبيهة بكلمات الكثيرين من القديسين ، الذين أسلموا قيادهم العناية الإلهية ، فقد أحس بأنها

مختلفة ، سائل نفسه : ما الذي يحدث لك ؟ أو قد شرعت في فقدان إيمانك ؟ قالها صوت انبعث من أغوار كيانه ، غير أن هذا الصوت أفعمه بالاشمئزاز .

- إلى أين تذهبون ؟

هتف بالحسراس الثلاثة الجدد ، في صوت أجش ، عندما فتح عينيه مجددا ، لكن الحراس الثلاثة لانوا بالصحت المتصلب ، كأنما ليهددوه ، فيلتزم السكون .

- إلى أين تذهبون ؟
- صاح بهم ثانية ، بمنوت عال .
  - يوكوسى نو أورا .
- رد أحد الرجال ، في صوت خفيض ، بدا على نحو ما ملينا بالخجل .

قد سمع باسم يوكوسى - نو - أورا من فالينانو . كان ميناء استحدثه فروا والميدا ، بتصريح من حاكم المقاطعة ، وشرعت السفن البرتغالية ، التى أتت ، حتى ذلك الحين ، تتردد على هيرادو في استخدام هذا الميناء وحده . كانت كنيسة جزويت ضخمة قد شيدت فوق التل ، المطل على الميناء ، ونصب الآباء فوقها صليبا هائلا ... كان من الضخامة حقا ، بحيث إن الدعاة كان بمقدورهم رؤيته بوضوح ، عندما يصلون اليابان أخيرا ، بعد ترحال طويل ، يدوم عدة أيام وليال ، وكان السكان اليابانيون يسيرون كذلك في أحد الفصح ، في موكب يبلغ الكنيسة ، صرددين التراتيل ، وحاملين الشحوع الموقدة في أيديهم ، بل كان السادة الاقطاعيون يرقون إلى الكنيسة ، وتلقى بعضهم العماد . حدق الراهب مطلا من الزورق ، عله يبصر أي أثر للقرية أو مرفأها يمكن أن تكون يوكوسى – نو – الزورق ، عله يبصر والأرض كانا على السواء يكتسيان السواد الغليظ نفسه ، وما

من ضوء تراه العين . مع ذلك ، فقد سيطرت عليه باستمرار الفكرة القائلة بأنه في مكان ما بهذا الموضع ، على نحو ما كان الحال في توموجي وجوبو ، قد يكون هناك مسيحيون ، لا يزالون يعتصمون بالتقية . ولئن كان الأمر كذلك ، أتراهم يدرون بأنه ها هنا في زورق صفير كان راهب جاثما ملتفا من الخوف ، وقد أخذته الرعدة ، مثل كك مسعور .

سأل أحد رجال الحرس:

- أين يوكوسى - نو - أورا ؟

تنامي إليه الرد:

- لم يبق منها أثر .

أطلقت النار ترعى في البلدة ، حتى أتت عليها ، وتفرق أهلوها أيدى سبأ .
التزم البر والبحر صمت الموت ، وحده صوت الأمواج الكثيب ، في تلاطمها
مع الزورق ، هو الذي خدش سطح صمت الليل ، لم تخليت عنا تماما على
هذا النحو ؟ راح يصلي بصوت واهن . هذه البلدة شيدت تمجيدا لك ، أو قد
تخليت عنها في رمادها ؟ حتى حينما شرد الناس من دورهم ألم تهبهم
الشجاعة ؟ أو قد مكثت صامتا بلا حراك مثلما الظلمة التي تضرب اطنابها
حولي ؟ ألا حدثني على الأقل بالسر في هذا . لسنا رجالا أشداء ، مثل أيوب
الذي حل الجذام بساحته ابتلاء له . ثمة حد لقدرتنا على الاحتمال ، فلا تثقل

على هذا النحو ، انغمس في صلاته ، لكن البحر ظل باردا ، واعتصم الظلام بصمته العنيد ، كل ما كان بوسعه سماعه صبوت المجاديف الكثيب المكرور يتردد مرة فأخرى .

سال نفسه : ترى أيكلل مسعاى بالاخفاق ؟ شعر بأنه لن يطيق احتمالا ، إن لم تهبه العناية الالهية الشجاعة والقوة .

توقف منوت المجاديف ، واجه أحد الرجال البحر ، ومناح بصوت مناك :

- أثمة أحد هناك ؟

كفت المجاديف عن الحراك ، لكن صوت مجاديف أخرى تناهى إلى الأسماع ، من مكان ما وراءهم .

- قد يكون أحدهم خرج للصيد ليلا ، دعوه وشأنه!

هذه المرة كان العجوز هو الذي تحدث همسا ، الرجل الذي ظل صامتا حتى الآن .

توقف صدوت المجاديف المتناهي من الخلف ، تناهي صوت واهن يحاول الرد، شعر الراهب بأنه قد سدمع هذا الصوت في مكان ما من قبل ، لكنب لم يستطع تذكر أين سمعه .

انبلج الصبح ، بلغوا أومورا . حينما أزاحت الريح الغمامة الحليبية تدريجيا ، أوقعت عيناه المكدودتان على الجدار الأشهب لقلعة ، تحيطها أجمة ، على جانب الخليج . كانت لا تزال في غمار عملية البناء ، تحيطها من الجوانب كافة سقالات من الاخشاب ، حلق سرب من الغربان عبر الأجمة ، خلف القلعة تكنكأت دور من القش والحطب ، تلك كانت أول نظرة يلقيها على مدينة يابانية ، فيما واصل النور تقدمه ، لاحظ المرة الأولى أن رجال الحرس الثلاثة الذين رافقوه في الزورق كانت تحت اقدامهم هروات ثقيلة ، لربما تلقوا أوامر بالقائه دونما شفقة في البحر ، إذا ما أبدى أي اشارة تدل على اعتزامه الهرب .

عند المرفأ ، احتشد جمع متدافع بالمناكب ، على رأسه بعض الساموراي ،

يتقلدون سيوفا هائلة ، قرب اكمام أرديتهم ، كان الساموراي يصيحون بالنظارة ، الذين كانوا يراوحون بين الوقوف والقعود على التل وفوق الشاطئ ، منتظرين بصبر وصول الزورق ، حينما نزل الراهب من الزورق علت صيحة عظيمة من صفوف الجمع ، فيما صحبه الساموراي عبر الحشد ، التقت عيناه بأعين عدد من الرجال والنساء ، كانت تحدجه بنظرات الألم والكرب . التزم الصمت ، واعتصموا بحبله أيضا ، لكنه حينما مر من أمامهم رفع يد بخفة منحهم بركته . في التو ارتسم الشعور بالخطر والفزع على وجوههم ، نكسوا اعينهم ، بل أشاح بعضهم بوجوههم . لو أن الأمور كانت عادية ، لكان بمقدوره أن يضع خبز جسم المسيح في تلك الأفواه التي أغلقت الآن في إحكام ، لكنه لم يكن معه كأس للقربان ، ولا نيذ ، ولا مذبح ليقيم القداس .

عندما أركبوه جوادا بلا سرج ، وقد أحكموا وثاقه ، ارتفعت صبيحة سخرية من الجمع ، رغم أن أومورا قد فخمت بلقب مدينة ، إلا أنها لم تبد ، بدورها التي علاها القش ، مختلفة كثيرا عن القرى التي رآها حتى الآن . وقفت النسوة الحافيات نوات الشعر المتهدل والاردية السابغة يرتبن القواقع وأخشاب الحريق والخضر على قارعة الطريق . من بين المارة ، كان المغنون المتسكعون بأرديتهم الميزة ، وكهنة بوذا بملابسهم السوداء ، يتطلعون إليه ، ويضحكون ساخرين . في بعض الأحيان ، كانت الاحجار تندفع من أيدى الصبية ، فتمر قريبة من في بعض الأحيان ، كانت الاحجار تندفع من أيدى الصبية ، فتمر قريبة من في بعض الأحيان ، كانت الاحجار تندفع من أيدى المبية ، كان فالينانو على حق ، وهم يقوبونه عبر الطريق الطويل الضيق . لئن كان فالينانو على حق ، فإن اومورا هذه كانت من الجهات التي بذل فيها الدعاة أعظم الجهود . كانت بها كنائس عديدة ومعهد ديني ، وعلى نحو ما كتب فروا ، في إحدى رسائله ، كان الفلاحون بل والساموراي «يصبغون إلى أحاديثنا بحماس عظيم» حتى السادة الفلاحون غدوا مسيحيين ورعين ، وقد سمع بأنهم اعتنقوا المسيحية عن بكرة

أبيهم . ولكن الآن ، وفيما كان الصبية يرجمونه بالأحجار ، والكهنة يغطونه ببصاق بشع ، وهم يصرخون هازئين ، لم يكن ثمة ساموراى واحد بين المسئولين يحاول كبح جماحهم .

خاصر الطريق البحر ، ثم استقام رأسا نحو نجازاكى . عندما اجتازوا قرية تدعى سوزودا ، لاحظ دارا ريفية ، تحفل بزهور لم يكن يعرفها ، أوقف الساموراي جيادهم مرة ، وأمروا أحد الرجال باحضار بعض الماء، قدموه بعدها للراهب ، لكنه انسكب من فمه على صدره غائر العظام .

- أنظروا! أليس ضخما؟

راحت النسوة يشرن إليه هازئات ، وهن يجذبن أطفالهن من أكمام أرديتهم .

عندما استأنف الموكب الوئيد مسيره ، تطلع الراهب إلى الوراء . خطرت بباله فكرة حزينة ، تقول بأنه قد لا يرى أبدا أزهارا بيضاء مزهرة كتلك التى تطلع اليها لتوه ، وفيما هم يغنون المسير كان الساموراى ينتزعون قبعاتهم التى يزينها الريش ، ويجففون عرق جبينهم ، ثم يرجلون شعرهم بأصابعم ، وينطلقون متفخجين على صهوات جيادهم .

الآن غدا الطريق أشهب تكتسحه الرياح ، لاحظ الراهب شبح رجل ، يبدو كشحاذ منحن على عصاه ، يتبعهم . كان كيشيجيرو . على نحو ما سبق له الوقوف عند الشاطئ فاغرا فمه ، يرقب الزورق ضاربا في البعيد ، كذلك الآن وقف متهدل البدن ، مفتوح الكيمونو . حين رأى أن الراهب لاحظه ، اجتاحته حمى الانفعال ، حاول أن يلوذ بحمى احدى الاشجار . أخذت الحيرة مأخذها من الراهب ، لم يقتفى هذا الرجل الذي أسلمه خطاه على هذا النحو ؟ الآن خطر

له أن ذلك الرجـل الذي كان في الزورق الآخـر ، في ذلك الصبياح ، ربما كان كيشيجيرو .

مرتطم البدن ، علوا وسفلا ، بخاصرة حصانه ، انطلق الراهب ، كانت عيناه الفائرتان في محجريهما تقعان ، بين الحين والآخر ، على البحر ، الذي لفه الغموض ، كان اليوم يقطر سوادا ، وينضح وعبدا . بعد أن خلفوا سوزودا وراءهم ، بدأ عدد النساس في الطريق يتزايد شيئا فشيئا ، صادفهم تجار يقويون ماشيتهم مثقلة الظهــور ، ومسافرون يعتمرون قبعات ضخمة من القش ، تحاكي المظلات ، ويرتنون معاطف من القش أيضًا . حينما كان هؤلاء يلمحون الموكب كانوا ينتحون ، إلى جانب الطريق ، حيث يقفون فاغرى الافواه ذهولا ، ازاء المشبهد الغريب الذي مبادفهم . في بعض الأحيان ، كان الفلاحون يلقون فتُوسِهم ، ويقبلون مسرعين ، ليحدقوا في المشهد ، كان الراهب ، فيما سبق شديد الاهتمام ، باليابانيين ، معنيا بمظهرهم ، وملبسهم ، وما إلى ذلك ، أما الآن فلم يعد بمقدوره أن يستحث هذا الاهتمام في أعماقه ، فقد كان اعياؤه بالغا . أغمض عينيه ، وراح يفكر في وقفات الصليب ، واحدة اثر الأخرى ، التي ترتل الآن في بعيض الأديرة ، واصبل تحريك لسانه الجاف ، فيما هو يحاول الغمغمة بكلمات الصلوات . تلك كانت صلاة شهيرة ، تعرفها كافة المساهد الدينية والاديرة ، تأمل يستعيد ذكرى تفاصيل آلام المسيح ، حينما خرج هذا الرجل من بوابة المعبد . يرقى الدرب الصاعد نحو الجلجثة ، حاملا صليبه ، مجاهدا لأجل كل خطوة يخطوها ، متعثرا في مشيته ، والدهماء المحتشدون المتلهفون ، وملء قسلوبهم الفنضسول ، يتبعسونه : «لا تبكين على يا بنات اورشسليم ، بل ابكسين على أنفسكن وعلى أولادكن ، ستجئ أيام ....» . واتته هذه الكلمسات ، راح يحدث نفست بأنه قبل قرون عديدة ذاق ذلك الرجل بلسانه الجاف المتورم كل العنساء الذي يحتمله الآن ، خفف عنه هذا الشسعور بالعسناء ، الذي شسورك فيه ، عذاب ذهنه وقلبه ، بنعومة تفوق تأثير الماء الزلال .

أحس بالدموع تنهمر على خديه : «انطلق ، أه ، أيها اللسان» حدث نفسه ، قائلا بأنه كائنا ما كان الأمر ، فلن يرتد ابدا .

عند الأصيل بلغوا بلدة تدعى ايساهايا ، ها هنا انتصب قصر ، يحيطه خندق وسلور من اللبن ، فيما تناثرت حوله دور من القش والغضار . حينما بلغوا مدخل إحدى الدور ، انحنى بعض الرجال ، الذين تقلدوا السيوف فى توقير لموكب الساموراى ، وجلبوا وعاين ضخمين من الأرز . فيما كان الساموراى يتناولون طعامهم ، أنزل الراهب عن جواده ، للمرة الأولى ، وشد وثاقه إلى شجرة، كأنه كلب . غير بعيد ، اقتعد الأرض جمع من الشحاذين مشعثى الشعر ، راحوا يحدقون فيه كالدواب ، بأعين لا تكاد تبين ، لم يعد يملك من الطاقة ما يمنحهم به ابتسامة . وضع أحدهم حبات قلائل من الأرز في صحفة مكسورة أمامه ، رفع الراهب عينيه عرضا إلى صاحب الهبة، كان كيشيجيرو .

الآن أقعى هنالك وسط جمع الشحاذين ، في بعض الأحيان كان يلتفت، كما لو كان يرغب في النظر إلى الراهب ، لكنه سرعان ما يشيح بوجهه ، حينما تلتقى أعينهما ، راح الراهب يحدق في ذلك الوجه بهدو ، حينما التقى بهذا الرجل ، عند الشاطئ ، كان أكثر اعياء حتى من أن يشعر نحوه بالكراهية ، لكنه الآن كان عاجزا عن ابداء الصفح ، اشتعل غضبا ، وهو يتأمل المشهد الذي جرى في السهل، حينما أصابت الاسماك المقددة ، التي اضطر إلى تناولها ، حلقه بذلك الظمأ الرهيب «إعمل ما أنت تعمله ولا تبطئ» حتى المسيح صب هذه الكلمات على يهوذا الذي أسلمه ، ظن الراهب طويلا أن هذه الكلمات كانت تناقضا في حب

المسيح ، لكنه الآن ، حينما رأى الوجه المرتعد لهذا الرجل ، فيما هو مقع على الأرض ، رافعا عينيه في بعض الأحيان ، مثل كلب طالته السياط ، اصاعد انفعال أسود قاس من أغوار اعماق كيانه ذاتها ، همس في قلبه : «إعمل ما أنت تعمله ولا تبطئ» .

أتم الساموراى التهام أرزهم ، امتطوا صهوات جيادهم ، استئف الركب مسيرته الوئيدة ، رفع الكهنة أصواتهم هازئين ، وألقى الصبية بحجارتهم، وتطلع الرجال مع دواب حملهم ، والمسافرون في ثيابهم اليابانية إلى الساموراى ، وحدقوا في الراهب ، كان كل شئ على عهده تماما . التفت خلفه ... كان هناك ، كيشيجيرو ، نائيا هونا عن الأخرين ، منحنيا على عصاته ، مقتفيا خطى الركب ، غمغم الراهب في سريرته : وإعمل ما أنت تعمله ولا تبطئ ، وإعمل ما أنت تعمله ولا تبطئ .

# الفصل السادس

أعتمت السماء ، انسابت سحب وئيدة فوق الجبل ، منحدرة على الحقول . كان ذلك هو سهل شيزوكانو ، بدت الشجيرات المتناثرة هنا وهناك كأنها تزحف فوق الأرض ، لكن الأرض التى ضرب لونها البنى إلى القتام كانت باستثناء هذا تمتد بلا انتهاء . انهمك الساموراى في مناقشة حادة ، حينما انتهت ، أصدروا أوامرهم بإنزال الراهب من فوق جواده . كانت الفترة الطويلة التي قضاها ممتطيا الجواد ، وقد شد وثاقه ، قد نالت منه ، حينما وقف على الأرض اندلع ألم ضار عبر فخذيه ، فتهالك إلى الأرض .

كان أحد الساموراي يدخن الطباق ، من قصبة طويلة . كانت هذه هي المرة الأولى التي رأى فيها الراهب الطباق ، منذ قدومه إلى اليابان ، عب الساموراي الدخان مرتين أو ثلاثاً ، نفثه ، مرر القصبة إلى رفيقه ، في الوقت نفسه كان الأتباع يتطلعون في حسد .

ظلوا لوقت طويل ينظرون جميعاً باتجاه الجنوب ، وهم يراوحون بين الوقوف واقتعاد الصخور ، تمدد بعضهم في ظل الصخرة . لاحت السماء إلى الشمال مرقشة بالسحاب ، يغلب عليها الصفاء ، لكنها في الجنوب كانت مثقلة بسحب المساء ، التي راحت تتجمع بالفعل . بين الفينة والأخرى ، كان الراهب يلقى بنظرة على الطريق ، الذي قدموا منه ، لكن ، كيشيجيرو لم يظهر له أثر ... لابد أنه لقى ما عاقه على الطريق ، لربما سئم السعى خلفهم ، فانصرف لشأنه .

- جاءوا ! جاءوا ،

صدرخ أحد الحراس ، مشيراً باتجاه الجنوب ، من هناك دنا جمع من الساموراى وأتباعهم . يحاكون الجمع المنتظر هنا ، امتطى الساموراى الذى عكف على التدخين جواده ، أسرع بأقصى سرعة نحو الجمع المقبل ، حيا القادمين الجدد ، ومازال على صهوة جواده بانحناءة ، ردها هؤلاء في وقار . الآن أدرك الراهب أنه سيسلم إلى أيدى رفاق جدد على الطريق .

حينما انتهى تبادل التحيات ، وحول الجمع الذى صحبه من أومورا أعنة جيادهم ، واختفوا على الطريق المؤدى للشمال ، حيث كانت أشعة الشمس لا تزال تنساب فى رفق ، أحاط بالراهب الجمع الذى أقبل لاصطحابه من نجازاكى، من جديد وضعوه على ظهر جواد بلا سرج .

انتصب السجن على منحدر تل تحيطه الأشجار ، كان البناء قد انتهى لتوه ، فبدا كما لو كان مستودعاً ضخماً . في الداخل ، كان مرتفعاً قليلاً عن الأرض ، الضوء ينسل عبر نافذة ، تعترضها القضبان ، وحاجز صغير ، مثبت بباب خشبى ينزلق ، تدفع عبره صحفة طعام بالكاد . كان الطعام يدفع إليه هنا مرة كل يوم . عقب وصوله ، أخرج مرتين للتحقيق معه ، الأمر الذي أتاح له الفرصة ليرى السجن خارج زنزانته ... ثمة حاجز من الخيزران يتجه مهدداً للداخل ، بينما تمتد وراءه الدور المستوفة بالغضار ، التي يقطنها رجال الحرس .

حينما زج به ها هنا ، لم يكن هناك سجناء آخرون عداه . اعتاد أن يجلس طوال اليوم صامتاً ، متأملا في الظلمة ، يصغى لأصوات الحرس . لم يكن الأمر مختلفاً كثيراً عن إقامته السابقة في ذلك الكوخ بالجزيرة . في بعض الأحيان ، كان الحرس يحدثونه ، بالنظر إلى توقهم لتمضية الوقت ، هكذا علم أنه على مشارف نجازاكي ، لكنه لم يستطع تبين موقع السجن بالنسبة لقلب المدينة . كان

بمقدوره نهاراً فحسب أن يسمع ، في البعيد ، صبحات العمال العالية ، وصوت الأشجار التي تجتث ، والمسامير فيما المطارق تنهال عليها ، جعله هذا يخمن أن هذه الناحية حديثة الإنشاء ، حين يقبل الليل ، كان بمقدوره أن يسمع هديل القمرية ، وسط الأشجار .

رغم كل شيء ، أفعمت حياته في السبجن بهدوء وسلام غريبين ، الأن لاح له ترتر وعذاب أيام التجوال عبر الجبال كحلم ينتمي إلى الماضي ، لم يكن بمقدوره أن يخمن ما الذي سيجلبه الغد ، لكنه لم يكد يستشعر خوفاً . حصل من الحرس على ورق باباني مقوى وخيط ، صنع منهما مسبحة ، كان يرتل صلواته كل يوم تقريباً باستخدامها ، مشددا على مخارج الكلمات المقدسة . في الليل على فراشه ، مصغيا إلى هديل القمرية وسط الأشجار ، كان يمر مغمض العينين بمشاهد حياة المسيح كلها . منذ الطفولة ، كان وجه المسيح يمثل بالنسبة له تحقق احلامه ومثله جميعها ، وجه المسيح على نحو ما كان ، وهنو يعظ الجمع فنوق الجبل ، وجنه المسيح خلال عبوره بحييرة الجليل عند الغسق ، حتى في لحظات عذابه لم يفقد هذا الوجه حسنه . هاتان العينان المنافيتان ، اللتان تنفذان إلى سنويداء قبلب الرجيل ، كانتا الأن مثبتتين عليه ، الوجه الذي لا يمكن أن يخطىء أو يلفظ كلمة اهانة . عندما ترامي له هذا الوجه تبدد الخوف والرعدة ، مثلما التجعدات الهينة التي يكتسحها رمل الشاطيء .

كانت تلك هي المرة الأولى ، منذ مقدمه إلى اليابان ، التي استطاع فيها أن يمضى في هدوء وادع يوماً عقب الأخر . شرع في التساؤل عما إذا لم يكن استمرار هذا السلام ، الذي لا تشويه شائبة ، بمثابة برهان على أن حتفه ليس بعيداً ، انسابت هذه الأيام في فؤاده برقة بالغة .

لكنه ، في اليوم التاسع ، انتزع من سجنه . كان قد اعتاد المكوث في زنزانة لا تلجها أشعة الشمس ؛ من ثم فإن ضوها الباهر سفع عينيه الفائرتين في محجريهما ، قاطعاً كالسيف . كان صوت الزيزان يصدر متدافعاً من بين الاشجار كالشلال ، فيما لاح خلف كوخ الحرس مشهد بديع لزهور وهاجة الحمرة. عندها شعر بمزيد من الحدة أي شريد هو ، طال شعره ولحيته ، تهدل اللحم حول عظامه ، نحلت ذراعاه كالإبر . تسامل عما إذا كان مجيئه للتحقيق ، لكنه اقتيد مباشرة إلى قاعة الحرس ، حيث أودع زنزانة . فلم يدر السر في احضاره هنا .

لم يكتشف السبب إلا في اليوم التالى . فجاة ، حطمت اصوات الحرس الفاضية النابحة الصمت ، استطاع سماع وقع اقدام العديد من الرجال والنساء ، وهم يدفعون من بداية السجن إلى الفناء ... حتى الأمس كان هؤلاء المسجونون – شأنه – مودعين سجناً فاحم الظلمة .

- إذا ظللتم على هذا النحو ، فإن العقاب سيحل بكم .

صباح بهم الحراس ، رافعين اصواتهم الغاضية . بغضب مماثل قاوم السجناء .

- أوقفوا هذا الهياج! أوقفوه!

هكذا استمر النزاع بين الحرس والسجناء بعض الوقت ، ثم ساد الهدوء من جديد . عندما حل المساء ، تناهت من خارج السجن أصوات علت مرددة : «أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ، ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك في الأرض كما في السحماء ، اعطنا خبزنا اليومي ، واغفر لنا ذنوينا كما غفرنا نحن للمذنبين الينا . ولا تدخلنا في التجربة ، لكن نجنا من الشرير ، أمين» .

فى غبش المساء ، ارتفعت اصواتهم ، مثلما النافورة ، ثم خفتت . «ولا تدخلنا فى التجرية» . ألم يكن فى تلك الأصوات الضارعة رنين يعطف القلب ، رنين مغموس فى الأسلى ؟ أغمض عينيه الفائرتين ، وحرك شفتيه فى توحد مع الصلاة ، وقال :

- مع ذلك ، فإنك لم تقطع الصمت ، ينبغي ألا تظل صامتا !

سال الراهب الحراس ، فى اليوم التالى ، عما إذا كان بمقدوره أن يزور السجناء ، الذين كانوا يسخرون فى العمل بالحقول ، تحت حراسة مشددة . عندما سمع له بذلك ، مضى إلى حيث كان خمسة أو ستة من الرجال والنساء يحركون فى موات فئوسهم ، حينما تطلعوا إليه فى دهشة ، تعرفهم ، تذكر أيضاً ملابس الفلاحين المهلهلة ، لكن وجوههم ... تلك الوجوه التى تطلعت إليه كانت هى دليله اليهم . أترى المرمان الدائم من النور فى الزنزانة هو الذى جعل الرجال يبدون على هذا النحو ، بلحى مسترسلة ، وشعر ضارب الأطناب ، ووجوه النسوة شاحبة كوجوه المرتى ؟

صاحت إحدى النسوة:

- أوه . إنه الأب ، ما كنت لأعرفه ابدأ .

كانت هى المرأة ، التى منحته فى ذلك اليوم الخيارة ، التى انتزعتها من صدرها . إلى جانبها كان الأعور ، وقد لاح كالشحاذ ، يفتر عن اسنانه الصفراء، وقد خالج ضحكته حنين إلى ماض لن يعود .

منذ ذلك اليوم ، صرح الحرس له بأن يعضى كل صباح ومساء ، مرتين كل يوم، إلى سجن المسيحيين . كانوا يعلمون أن السجناء سيردون لهم كرمهم بعدم إحداث قلاقل في هذا الوقت . لم يكن عنده خبز ولا نبيذ ، فما استطاع أن يقيم

قداساً ، لكنه على الأقل كان يستطيع أن يرتل معهم «تباركت أبتاه» و «آمنت بك» و«السلام والمرعى» ، كما اتيحت له فرصة الإصغاء لاعترافاتهم .

«لا تشقن بالأمراء أبناء البشر الذين لا خلاص يجنى من ورائهم ، لسوف تفيض ارواحهم وتعود إلى الأرض ، مبارك ذلك الذي يتخذ من رب يعقوب مغيثا ، الذي يعلق أمله على الرب إلهه الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها» .

عندما كان الراهب يلفظ كلمات داود تلك ، لم يكن حتى سعال واحد يصدر عن أى من المسيحيين ، إنما كانوا يرهفون السمع فى انتباه محموم ، بل كان الحرس يصغون . كان ذلك نص من الكتاب المقدس سبق له أن قرأه مرارا وتكراراً ، لكنه أبداً لم يخرج من شفتيه بمثل هذا الزخم فى المعنى ، له والمسيحيين على السواء. بدت كل كلمة كما لو كانت تغوص فى فواده ، بمغزى جديد ، وبثراء ما كان لها قبلا .

«ليتبارك الموتى الذين يفنون في الرب من الآن فصاعدا ...»

قال الراهب ، يصنوت أفعم عزماً متقداً :

 لن يتخلى الله عنكم أبدأ ، فهو من يغسل جراحكم ، ويده هى التى تجفف دمكم ، لن يظل الله صامتا إلى الأبد .

حينما حل المغيب ، منع المسيحيين سر الكفارة ، ولما كان كرسي الاعتراف ينقصه ، فقد وضع أذنه على الفتحة التي يدفع منها الطعام ، فيما التائب يهمس بخطاياه في صوت خفيض ، وعلى هذا النحو أصغى للاعتراف ، وبينا يجرى هذا ، تكاكأ الآخرون في أحد الأركان ، محاولين ما وسعهم الإمكان ألا يثقلوا على من يعترف . هنا استطاع الراهب ، للمرة الأولى منذ أيام توموجي ، أن يضطلع

بمهامه كقس ، جعله الراك ذلك يضرع في قرارة نفسه أن تستمر مثل هذه الحياة إلى الأبد .

عقب الإصغاء إلى الاعترافات ، التقط الورق الذى حصل عليه من الحرس ، اصطنع لنفسه ريشة من جناح دجاجة سقطت بالفناء ، شرع فى تدوين ذكرياته كلها ، منذ قدومه إلى اليابان . لم يكن يعرف بالطبع ما إذا كان ما يكتبه سيصل يوماً إلى البرتغال ، لكن كان هناك احتمال أن مسيحياً قد يسلمه إلى صينى فى نجازاكى ، وبهذا الأمل الخافت راح يدفع ريشته عبر الصفحات .

في الليل ، اقتعد الأرض في الظلمة ، مصغياً إلى هديل القمرية وسط الأشجار ، أحس بوجه المسيح يطل منكباً عليه ، كانت العينان الزرقاوان الصافيتان رقيقتين حانيتين ، الملامح هادئة ، كان وجهاً تملؤه الثقة ، غمغم «إلهي لن تشيح عنا بعد الآن» . ثبتت عيناه على ذلك المحيا ، عند ذلك بدا الرد كما لو كان يتناهى إلى مسمعه : «لن أتخلى عنك» . أحنى رأسه ، أرهف سمعه ، عله يسمع ذلك الصوت ثانية ، لكن الشيء الوحيد الذي استطاع سماعه كان هديل القمرية . كان الظلملام كثيفاً وحالكاً ، غير أن الراهب أحس أن فؤاده تطهر للحظة .

ذات يوم ، سمع صوت الرتاج ، أطل حارس برأسه ، صاح ملقياً بأردية ثقيلة على الأرض :

بدل ملابسك ، انظر ! لديك ملابس حمراء ، وملابس داخلية من الجيتوكو
 والقطن ، خذها جميعها ، هي لك .

مضى العارس موضعاً أن الجيت وكو هو نسيج الملابس التي يرتديها الرهبان البوذيون .

#### رد الراهب ، وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه الهضيم :

- شكراً جزيلاً ، لكن عليك ، رجاء ، أن تمضى بها ، فلست أريدها .
  - هز الحارس رأسه كالطفل ، تطلع متشوقاً إلى الثياب ، قال :
- لن تأخذها ؟ لن تأخذها ؟ لكنها هدية من المسئولين بمكتب الحاكم .

قارن ملابسه المنسوجة من القنب بهذه الملابس بالغة الجدة ، وسائل نفسه عما دفع المسئولين إلى اهدائه ملابس كاهن ، أتراها بادرة اشفاق على سجين أم هو شرك آخر للإيقاع به ؟ لم يستطع تبين وجه الحقيقة في الأمر ، حدث نفسه بأنه على أية حال وبهذه الملابس بدأت علاقته من الأن فصاعداً بمكتب الحاكم .

#### استحثه الحارس :

عجُّل! عجُّل! سرعان ما يصل المسئولون إلى هنا .

لم يكن قد خطر بباله أن التحقيق معه سيبدأ بمثل هذه السرعة ، كان في تخيله للأمر كل يوم قد صور المشهد مأساوياً ، مثلما كان لقاء بيلاطس والمسيح ... الجمع يهدر ، الحيرة تنهب بيلاطس ، المسيح يقف صامتاً . لكن الصوت الوحيد هنا كان صوت الزيزان يدعوه للرقاد ، وسجن المسيحيين مستغرق في صمته المعتاد بالأصبل .

جلب له الحارس ماء ساخناً ، فاغتسل ، وببطء ارتدى الملابس القطنية ، دافعاً ذراعيه وئيداً عبر الأكمام . لم يكن ملمسها طيباً ، وفي الوقت نفسه استشعر ، بارتعاشة هوان ، أنه بارتدائه هذه الملابس يعقد حلفاً مع مكتب الحاكم .

في الغناء ، اصطف عدد من المقاعد صفاً واحداً ، فارتمت ظلالها مقعداً وراء الآخر معتمة على الأرض ، أرغموه على أن يقعى إلى يمين البوابة ، ويداه على ركبتيه ، راح ينتظر ، وينتظر ، ولما كان هذا الوضع غير مألوف بالشبة له ، فقد

سال عرقه مدراراً ، جراء الألم الذي اخترم ركبتيه ، لكنه لم يرغب في أن يطلع المسئولون على عذابه . فكر واجما في الكيفية التي كان المسيح ينتظر بها حتى ميقات الابتلاء ، مجتهداً أن يصرف ذهنه عن الألم اللافح في ركبتيه .

سرعان ما تناهى صوت الركب ووقع حوافر الجياد ، انحنى الحرس جميعاً خافضى الرء وس ، ولج الفناء عدد من الساموراى بخطى مزهوة ، وقد استقرت المراوح فى أيديهم . انهمكوا فى الحديث فيما بينهم ، مروا عن كثب ، دون أن يلقى أحدهم نظرة على رودريجيز ، ثم اقتعدوا المقاعد فى فتور . جلب لهم الحرس، ومازالوا على انحنائهم ، أقداحاً من الماء الفاتر ، راحوا يرتشفونها ، على مهل .

استدعى الساموراى الجالس فى أقصى اليمين رجسال الحرس ، عقب استراحة قصيرة ، فاقتيد الراهب مجفلاً من ألم ركبتيه ، إلى حيث جلس الرجال الخمسة .

من الأشجار في الخلف ، انبعث صوت الزيزان متواصلاً ، تدفق العرق على فقاره ، كان يعى ، في حدة ، العيون التي تحدق به من خلفه ، فمن المحقق أن المسيحيين كان يصغون من سجنهم ، في انتباه ، إلى كل سؤال و رد يتداولان بين محاورين وبينه ، الآن أدرك لم اختار إينوي ورجاله عامدين هذا المكان لمساطته : لقد أرادوا أن يظهروه بمظهر الرعديد المهزوم ، أمام الفلاحين . «المجد للأب وللابن والروح القددس » . أغمض عينيه الغائد رتين في محجريهما ، ارتسمت على محياه ابتسامة مغتصبة ، لكنه أدرك بذاته أن سكينته كانت متصلبة مثلما القناع .

قال الساموراي الجالس إلى أقصى اليسار ، في رزانة بالغة ، بالبرتغالية :

براود القلق حاكم شيكوجو حول ما ينتابكم من حيرة ، فإذا كنتم تواجهون
 مصاعب ، فنرجو أن تقولوا هذا !

أحنى الراهب رأسه ، في صمت . ثم رفع رأسه ، فالتقت عيناه بعينى العجوز الجالس على المقعد الوسط ، بين المقاعد الخمسة ، تلاعبت بسمة رقيقة على شفتيه، راح يراقب الراهب بفضول طفل أهدى لعبة جديدة ، ثم تلى بيانا :

«الموطن : البرتغال ، الاسم : رودريجيز ، قيل بأنه قدم من ماكاو إلى اليابان . هل هذا صحيح ؟

قال الساموراي الجالس في أقصى اليمين ، في صوت أفعم توتراً :

أيها الأب ، لقد تأثرنا كثيراً بقوة عزمكم ، التي دفعتكم إلى القدوم لهذه
 الأرض ، من مسيرة آلاف الأميال الحافلة بالمشاق . يقيناً انكم عانيتم الكثير .

وشت نغمة رقيقة كلماته ، اخترمت هذه الرقة عينها فؤاده ، باعثة الألم .

- ولأننا نعلم هذا ، على وجه الدقة ، فإن واجبنا الذي يقتضينا التحقيق معك هو واجب مؤلم بالنسبة لنا .

لدى سماع كلمات المسئول الموشاة بالرقة ، بدا انفعاله المحموم وكأنه ينفشىء ، فجأة أفعمت قلبه مشاعر عبر عنها بالتساؤل فى قرارة نفسه : «لولا حواجز الوطن والسياسة أما كانت أيدينا تتصافح فنتبادل الحديث ؟ غير أنه شعر فى التو بأنه من الخطورة الاستسلام لمثل هذه النزعة العاطفية .

- أيها الأب ، إننا لا نتجادل بشأن صواب أو خطأ المذهب الذي تعتنقه ، ففي اسبانيا والبرتفال وما ماثل ذلك من بلاد قد يكون صحيحاً . إن السبب الذي دفعنا إلى تجريم اعتناق المسيحية في اليابان هو أننا ، بعد تفكير عميق وجاد ، وجدنا أن تعاليمها لا قيمة لها بالنسبة لليابان اليوم .

تناول المترجم في التو قلب الموضوع ، واصل العجوز نو الأننين الضخمتين التحديق في الراهب ، متعاطفاً .

قال الراهب أخيراً ، مبادلاً العجوز ابتساماً بابتسام :

- إن الحقيقة مطلقة وفق مناهجنا في التفكير ، منذ هنيهة اعربتم أيها المستواون عن تعاطفكم معى ، في غمار العناء الذي اجتزته ، فاه أحدكم بكلمات تقدير رقيقة لرحلتى ، التي اجتزت فيها آلاف الأميال من مياه البحار ، عبر مدة مديدة ، لأصل بلادكم ، لو أننا لم نكن نؤمن بأن الحقيقة مطلقة ، فلم يتحمل كل هذا العدد من المبشرين هذه المشاق ؟ إن ذلك يرجع ، على وجه الدقة ، إلى أن الحقيقة مشاع لكل البلاد ، والعصور كافة ؛ ومن هنا فإننا نطلق عليها اسم الحقيقة ، ولو أن مذهبا حقيقياً لم يكن حقيقياً في اليابان ، كما هو في البرتغال ، لما كان بمقدورنا أن نصفه بأنه «حقيقياً في اليابان ، كما هو في البرتغال ، لما كان بمقدورنا أن نصفه بأنه «حقيقي».

بين الفنية والأخرى ، كانت الكلمات تعوز المترجم ، لكنه بوجه خلا من أى تعبير كوجه الدمية راح ينقل المعنى إلى الساموراي الأربعة الآخرين .

وحده العجوز الجالس أمامه مباشرة واصل الإيماء برأسه ، كأنما في موافقة كاملة مع ما يقوله الراهب ، فيما كان يومىء شرع ببطء يمرر كفه اليسرى فوق كفه اليمنى ، كأنما يحك احداهما بالأخرى .

مضى المترجم ، في تؤده ، يترجم كلمات ساموراي آخر :

- كل الآباء يعكفون على قول الشيء نفسه ، مع ذلك ... فإن شجرة تزدهر في ضرب من التربة قد تنوى إذا ما تغيرت التربة . أما عن شجرة المسيحية فإن أوراقها قد تغدو وارفة الظلال ، وتتناثر زهورها ، في بلد أجنبي ، بينما الأوراق

تنوى فى اليابان ، ولا تلوح الزهور العيون ، ألم تفكر أبداً أيها الأب فى الفارق بين ألوان التربة والاختلاف فى الماء ؟

### قال الراهب رافعاً صوته :

– لا ينبغى للأوراق أن تنوى ، والزهور يجب أن تبدو للعيان ، أتظننى جاهلاً بالأمر ؟ في أوربا ، ولندع جانباً ماكاو ، التي أقمت فيها بعض الوقت ، يعرف الناس ما أنجزه المبشرون هنا ، فمن المعروف للجميع أنه حينما سمح كثيرون من ملاك الأراضى بالتبشير ، بلغ عدد المسيحيين ثلاثمائة الف .

دأب العجوز على الإيماء موافقاً ، مدلكاً إحدى يديه بالأخرى ، طوال الوقت . وبينما كان المسئولون الآخرون يصغون بوجوه متوترة إلى كلمات المترجم ، بدا العجوز وحده في صف الراهب تماماً .

- إذا كانت الاوراق لا تنمو ، والزهور لا تبرعم ، فذلك لأنه لا يوجد سماد .

ما عادت الأذن تسمع صوت الزيزان ، لكن شمس الأصيل ازدادت ضراوة . لف الصمت المسئولين ، كأنما ضاع منهم الكلام . شعر الراهب ، مدركاً أن المسيحيين في السجن خلفه يرهفون السمع لما يقال ، بأنه يكسب أرضاً في الحاورة ، اصاعد إحساس سار فاغماً صدره .

قال ، منكساً عينيه ، في هدوء :

- لم بدأتم عملية الإقناع هذه ؟ أيا كان ما أقوله فلن تغيروا قناعاتكم ، وليس في نيتي كذلك أن أبدل نهج تفكيري .

شعر ، حتى خلال حديثه ، بدفق فجائى من المشاعر ، كلما عظم شعوره بأن السيحيين يرقبونه من خلف ، أوغل في تحويل نفسه إلى بطل ، قال بصوت عال :

- أياً كان ما أقوله ، فسيحل العقاب بساحتي .

ترجم المترجم ، على نحو آلى ، هذه الكلمات للآخرين . جعلت أشعة الشمس ذلك الوجه المسطح يزداد تسطحاً . الآن للمرة الأولى جمدت كف العجوز ، هز رأسه ، تطلع إلى الراهب ، كأنه يهدىء طفلا عابثا ، وقال :

- لن نعاقب الآباء يونما سبب .
- ليست تلك فكرة إينوي ، لو أنك كنت إينوي لأنزات بي العقاب تواً .

ما إن ترديت هذه الكلمات ، حتى انفجر المسئولون ، كأنما سمعوا طرفة بديعة .

- مم تضحکون ؟
- ایها الأب ، هذا هو إینوی ، حاکم شیکوجو ، إنه هنا امامك .

حدق ذاهلاً في العجوز ، الذي رد بسذاجة طفل نظرته ، وقد عاود فرك يديه . كيف كان بوسعه أن يتعرف أمراً خيب تماماً ، على هذا النحو ، توقعاته كلها ؟ الرجل الذي وصفه فالينانو بأنه شيطان ، الذي جعل المبشرين يرتدون عن دينهم الواحد إثر الأضر ... كان حتى الآن يتصور وجه هذا الرجل بالغ الشحوب والخبث، لكنه ها هنا أمام عينيه جلس هذا الرجل المتفهم ، الذي بدا طيباً حليماً .

انتصب إينوى حاكم شيكوجو واقفاً ، ببعض العناء ، هامساً بكلمة أو اثنتين الساموراى الجالس إلى جواره ، تبعه المسئولون الآخرون ، دلفوا من الباب الذى قدموا منه ، اختفوا عن الانظار ، تردد صوت الزيزان ، وبرق نور الأصيل ، وألقت المقاعد المهجورة ظلاً أشد عتمة على الأرض .

دونما سبب ، اضطرم انفعال عارم في صدر الراهب ، انبثقت الدموع في عينيه . كان انفعالاً يحاكي ذلك الذي يستشعره المرء عقب تحقيق انجاز عظيم . لف الصمت السجن ، فجأة شرع أحدهم يرتل :

إنًا على درينا ، إنّا على درينا ،

إنّا على دربنا إلى معبد الفردوس،

إلى معبد الفردوس ...

إلى المعبد العظيم ...

استمرت الترتيلة وقتاً طويلاً ، بعد أن زج به الحراس كرة أخرى ، في الزنزانة، عارية الأرض إنه على الاقل لم يجعل الأمر يختلط على المسيحيين ، لم يأت ما من شأنه أن يزعزع يقينهم ، لم يكن سلوكه متسماً بالخور أو الجبن ، على هذا النحو انسابت خواطره .

انسكبت أشعة القمر ، عبر قضبان السجن ، مرقشة الحائط بظلال ، ذكرت الراهب برجل الجليل . كانت العينان منكستين ، الا انهما تتطلعان اليه ، أضغى الراهب على هذا الوجه ، الذي صاغته الظلال ، ملامح ، رسم العينين والقم . راح يفكر بأنه أحسن اليوم صنعاً ، فاشتعل غبطة ، مثلما طفل صغير .

من الفناء ، تصاعدت أصوات صفق الأبواب ، كان الحراس يقومون بجولتهم في السجن ، في كل ليلة كان هذا شأنهم .

اليوم الثالث ، اختار الحرس ثلاثة رجال من بين المسيحيين ، وجعلوهم يحتفرون ثلاث حفر وسط الفناء . كان بوسع الراهب ، من نافذة زنزانته، أن يرى تحت أشعة الشمس الوهاجة شبح الأعور (أما كان اسمه يوحنا؟) ممسكاً بفاسه، مع الآخرين ، ينقل الطين إلى سلة يحتملها بعيداً . تجرد ، جراء الحر ، إلا من قماش يستر ما دون خاصرته ، فالتمع العرق . كالفولاذ ، على ظهره .

سال أحد رجال الحرس لم يحتفرون هذه الحفرة ، فقيل له إنهم يقيمون مرحاضا .

كان المسيحيون ، عندئذ ، في قرارة الحفرة ، التي تعمقوا في حفرها ، دون أن تخالجهم الشكوك ، يلقون بالطين بعيداً .

في غمار عملية الحفر، داهم شعور بالمرض أحد الرجال، جراء ضربة شمس، صاح به الحراس منتهرين، ضربوه ، لكنه جثم على الأرض، وقد أعجزه النهوض ، حمله يوحنا والمسيحيون الآخرون ، محتضنين اياه ، مضوا به إلى السجن .

انقضت برهة ، وأقبل أحد الحراس يستدعى الراهب ، فقد انقلبت حالة المريض فجأة ، وألح المسيحيون في طلب الراهب . انطلق إلى الزنزانة مسرعاً ، فوجد يوحنا ومونيكا والأخرين يتحلقون المريض ، الذي رقد في العتمة ، وقد اكفهر وجهه ، فغدا في لون الحجر .

- ألا تشرب ؟

سناته مونیکا ، رافعة إلى شفتیه بعض الماء في قدح مكسور ، لكن الماء تقاطر من فمه على حلقه .

عادت فسائته :

- ألمك عظيم ، هل بمقدورك التماسك ؟

حينما أرخى الليل سدوله ، شرع الرجل يكافح لالتقاط انفاسه ، كان من الستحيل القيام بمثل هذا العمل بجسد نال منه الضعف ، لا تمسك عليه الحياة إلا كسر من خبز الذرة . ركع الراهب إلى جواره ، وتأهب لمناولته سر المرضى المقدس ، لكنه حين رشم الصليب ، لفظ المريض نفسه الأخير ، كانت تلك هى النهاية . أصدر الحراس الأمر للمسيحيين بإحراق الجثمان ، لكنهم جميعاً احتجوا، قائلين بأن في هذا العمل ما يخالف التعاليم المسيحية ... حيث تقضى التقاليد المسيحية بدفن الجثمان ، هكذا ، دفن الرجل ، في اليوم التالى ، في

الأجمة ، الممتدة خلف السجن .

غمغم أحد المسيحيين ، في حسد :

- هيساجورو يرقد الآن سعيداً ، انتهى عناؤه ، ولج رحاب الراحة الأبدية .

في شرود ، أصغى الآخرون لهذه الكلمات .

ضرب الأصيل أطنابه ، اختلج الهواء الحاد الراكد ، ثم بدأ المطر في الانهمار، أحدث صوتاً كثيباً مكروراً ، فيما قطراته تلطم سقف السجن الخشبي والأجمة التي دفن بها الميت ، جلس الراهب ضاماً ركبتيه إلى صدره ، وواصل التساؤل عن الأمد الذي تعتزم السلطات أن تتركه خلاله يحيا حياة كهذه . لم يكن كل شيء يمضى بصورة متكاملة في حياة السجن هذه فحسب ، وإنما وافق الحرس ، بصورة ضمنية ، على أن يقيم المسيحيون الصلوات ، مادام السجن لا يشهد اضطرابات ، سمحوا للراهب بزيارتهم ، وبكتابة رسائله ، تسامل لم يسمحون بهذا كله ، بدا ذلك امرا بالغ الغرابة .

من خلال قضبان نافذته ، لمع رجلاً يعتمر قلنسوة ، والحرس يقرعونه غاضبين، حالت القلنسوة بون تبين هويته ، لكنه كان من الطبي أنه لا ينتمي للجمع الذي يضمه السجن ، بدا وكأنه يتوسل من أجل شيء ما ، لكن الحرس هزوا روسهم رافضين ، وطربوه بعيداً ، بون أن يصغوا إلى ما كان يقوله .

إذا دأبت على هذا فستنال عقابك .

صباح أحد الحرس ، ملوحا بهراوة ضخمة ، فتخاذل ذلك الشخص ، متراجعاً نحو البوابة ، مثل كلب مسعور .

لكنه بعد هنيهة ، عاد إلى الفناء ، ورقف تحت المطر ، وراح يحدق بانتباه فيما أمامه .

عندما أقبل الليل ، تطلع الراهب عبر قضبان زنزانته ، فألفى الرجل ذا القلنسوة لا يزال في موضعه ، منتصباً في عناد ، دونما حركة ، وقد أغرقه المطرد لم يضرج أي من الحرس من الكوخ ، فقد كفوا ، فيما يبدو ، عن محاولة طرده بعيداً .

حينما تطلع الرجل ناحية الراهب ، التقت أعينهما . كان كيشيجيرو تشنج وجهه خوفاً للحظة ، وتراجم إلى الوراء عدة خطوات .

– أنت !

تردد صوته ، مثل نباح كلب:

– أبت ! أصبغ إلىً !

أعرض الراهب عن النافذة ، حاول أن يسد مسامعه ، فلا يلجها هذا الصوت ، كيف يسعه أن ينسى تلك الأسماك المقددة والظمأ الحارق يكوى حلقه ، لئن حاول أن ينسى هذا الرجل ، لما استطاع أن يطرد من ذاكرته المقت والغضب ، اللذين كمنا في أعماقها .

- أبت! أبت!

استمر الصبوت الضارع متواصيلاً ، كصبوت طفل يناشد أمه .

- ألا تصنعى إلى يا أبت ! لقند واصلت خداعك ، منذ أنبتنى شرعت فى كراهيتك وكل المسيحيين ، نعم ، صحيح أنى وطئت الأيقونة المقدسة ، كان موكيشى و ايشيزو قويين ، ليس بمقدورى أن أكون قوياً مثلهما .

أقبل الحرس بالعصى ، وقد أعجزهم الاستمرار في احتماله . لاذ كيشيجيرو بالهرب ، صارحاً في هريه . - اكنى لدى ما يدفعنى للتوصيل ، من يطىء الأيقونة المقدسة يظل لديه ما يقوله ايضاً .

أتظن أنى وطئتها مختاراً ؟ لقد التوت اقدامى ألماً . يطالبنى الرب بأن اقد الاقوياء ، رغم أنه خلقنى ضعيفاً . أليس هذا مجافياً للمنطق ؟

یسود السکون هنیهة ، تتعالی أصوات غاضیة ، تدوی صرحة ضارعة ، تهمی دموع .

أبتاه ، ماذا عسانى أفعل وأنا الضعيف ؟ لم أسلمك من أجل المال ، وإنما
 هددنى رجال الحكومة .

مناح الحرس ، مطلين برء وسهم من مسكنهم .

- سارع بالابتعاد عن هنا ، لا تستنفد صبرنا!
- أصغ إلى يا أبت ، لقد أتيت ما لا استطيع التكفير عنه أبدأ ، وأنتم يا رجال
   الحكومة إننى مسيحى ، فأودعونى السجن !

أغمض الراهب عينيه ، شرع يرتل : «آمنت بك» راوده شعور بالبهجة ، لقدرته على أن يتخلى عن هذا الرجل الضارع تحت المطر ، فعلى الرغم من أن المسيح صلى من أجل يهوذا ، إلا أن هذا شنق نفسه في حقل الدم ... أن المسيح صلى من أجل يهوذا ؟ لم يرد شيء عن هذا في الكتاب المقدس ، أترى المسيح صلى لأجل يهوذا ؟ لم يرد شيء عن هذا في الكتاب المقدس ، وحتى إذا كان قد ورد عنه شيء ، فما كان بوسعه أن يضع نفسه في إطار ذهني يسمح له بإتيان أمر كهذا . على أي حال ، ما مدى امكانية الثقة بهذا الرجل ؟ كان ينشد العفو ، لكن ذلك ربما لا يتجاوز لحظة انفعال عايرة .

شيئاً فشيئاً هدأ صوت كيشيجيرو ، ثم اضمحل . تطلع من خلال

القضبان ، فرأى الصرس يدفعون الرجل بخشونة في ظهره ، وهم يقتادونه إلى السجن .

مع مقدم الليل ، أقلعت السماء ، ألقيت له قبضة من الأرز ويعض السمك المقدد . كان السمك تعفن بالفعل ، وغدا غير صالح للأكل . تناهت إلى سمعه ، كالمعتاد ، أصوات المسيحيين ، وهم يرتلون الصلوات ، مضى بموافقة الحرس لزيارتهم ، في سجنهم ، هناك ألفي كيشيجيرو ، ملقي في أحد الأركان ، وحيدا ، نائياً عن الأخرين . فقد رفض المسيحيون السماح له بالاختلاط بهم .

همسوا للراهب بصوت خفيض:

- حذار من هذا الرجل ، فغالباً ما يستغل رجال الحكومة المرتدين ، ربما يريدون نصب شرك لنا .

كان صحيحاً أن الحاكم يدس أحياناً المسيحيين ، الذين هووا من علياء ايمانهم ، في صفوف الآخرين لبث القلاقل ، ولدفعهم إلى التخلى عن دينهم ، لريما تلقى كيشيجيرو كرة أخرى المال ليقوم على وجه الدقة بهذه المهمة ، لكنه كان من المستحيل على الراهب أياً كان الأمر أن يولى كيشيجيرو ثقته .

- أبتاه! أبتاه!

حينما رأى كيشيجيرو أن الراهب أقبل إلى السجن ، راح يناشده كرة أخرى ، من قلب العتمة .

- دعني أعترف بخطاياي واكفر عنها!

لم يكن من حق الراهب أن يحجب سر التوبة المقدس عن أحد ، فإذا سناله أحد أن يمنحه السر المقدس ، فليس من حقه أن يقبل أو يرفض ، وفق ما تعليه عليه

مشاعره . رفع كفه مباركاً . ردد بتأثير الشعور بالواجب ، الصلاة المفروضة ، وضع أذنه قريباً من الآخر . فيما الانفاس الكريهة تلفح وجهه ، ارتسمت أمام عينيه الأسنان الصفراء والنظرة الماكرة .

ترجع كيشيجيري ، بصوت استطاع المسيحيون الأخرون سماعه :

-- اصغ إلى يا أبت ، إننى مرتد ، لكنى لو كنت لقيت حتفى قبل عشر سنوات لمضيت إلى الفردوس مسيحياً طيباً ، ولما لقيت الازدراء الذي يلقاه المرتد . كل ذلك لأنى عشت زمن الاضطهاد .. إنى لنادم .

تسائل الراهب ، باذلاً أقصى ما في وسعه لاحتمال الخلوف الكريه المنبعث مع أنفاس الآخر :

- لكن أمازات تؤمن ؟ الغفران ، لكنى لا استطيع أن أثق بك ، ليس بمقدورى أن أفهم لم جئت هنا .

تقلب كيشيجيرو في موضعه ، متقلقلاً ، وملتقطاً نفساً عميقاً ، راح يبحث عن كلمات للإيضاح . لف الراهب لفح خلوفه وعرقه الكريهين . أيمكن أن يكين المسيح قد أحب وسعى وراء أقذر الرجال هذا ؟ في غور الشر تكمن تلك القوة وذلك البهاء ، اللذان يعزوان للشر عادة ، أما هذا الكيشيجيرو فلم يكن جديراً حتى بأن يدعى شريراً . كان ناحلاً ، قذراً كالخرق المهلهة ، التي يرتديها . تغلب الراهب على اشمئزازه ، رتل الكلمات الأخيرة من الففران ، ثم عملاً بالعرف السائد همس: «أمض في سلام» . بأقصى سرعة نأى عن خلوف ذلك الفم ولفح رائحة فلك الجسد . عاد إلى حيث كان المسيحيون .

لا ، لا ، لقد سعى المسيح وراء ذوى الخرق والروائح الكريهة ، على هذا النحو غبر غرق في التأمل ، مضطجعاً على الأرض ، ومن بين الشخوص التي تلوح عبر

صفحات الكتاب المقدس ، كان من سعى المسيح وراهم بالحب هم المرأة من كفر ناعوم ، الغارقة في قضية الثير ، والمرأة الزانية ، التي أراد الناس رجمها ، شخوص لا جاذبية فيها ولا جمال . يمكن الحسن والبهاء أن يجتنبا الجميع ، ولكن أيمكن أن يدعى هذا حبا ؟ إن الحب الحق هو تقبل الانسانية حتى حين تكون مهدرة كالخرق والهلاهيل . كان الراهب ملماً بهذا كله ، على الصعيد النظري ، لكنه رغم ذلك ما كان بمقدوره أن يغفر لكيشيجيرو ما أتاه بحقه ، مرة أخرى دنا من وجهه محيا المسيح ، وقد بلله الدمع . حينما تطلعت إليه العينان ، أفعم الراهب خجلاً .

بدأ الابتلاء بالأيقونة . اصطف المسيحيون صفاً واحداً ، مثلما حمير نبنت خارج المدينة . في هذه المرة لم يواجههم رجال الحكومة ذاتهم ، كالمرة السابقة ، وانما جمع من الأتباع الأحدث سناً ، النين اقتعدوا مقاعد عالية ، وقد عقدوا أيديهم على صدورهم . أمسك الحرس بعصى غليظة ، وعكفوا على المراقبة . اليوم أيضاً تناهى صوت الزيزان متتابع الموجات ، كانت السماء صافية الزرقة ، والهواء طلقاً منعشاً . غير أن الوقت لن يطول ، قبل أن يستأنف الحر مسيرته ، كان الوحيد الذي لم يدفع إلى الفناء هو الراهب نفسه ، ألصق وجهاً تهدات ملامحه إلى القضبان ، راح يحدق في المشهد ، الذي بدأت وقائعه .

زمجر أحد رجال الحاكم:

- كلما أسرعتم بالانتهاء من الأمر ، عجلنا بخروجكم من هنا ، لا أقول لكم بأن تدهسوا عن اخلاص واقتتاع ، فليس هذا إلا اجراء شكلياً . ضعوا أقدامكم فحسب على الشيء ، وإن يضير هذا عقائدكم .

واصل رجال الحكومة التأكيد ، في حديثهم للفلاحين ، على أن دهس الأيقونة لا يعدو أن يكون أمراً شكلياً ، كل ما عليك أن تفعله هو أن تضع قدمك عليها ، لئن فعلت هذا ، فلن يهتم أحد بما تؤمن به ، وبمقتضى أوامر الحاكم طلب منكم أن تضعوا اقدامكم بخفة على الأيقونة ، وفي الحال يطلق سراحكم .

أصغى الرجال والنساء الأربعة إلى هذه الخطبة الطنانة بأوجه تجردت من أى تعبير . أما الراهب فلم يستطع ، وقد ألصق وجهه بالقضبان ، أن يخمن ما هم بسبيله . أما الوجوه المسيحية الأربعة الهضيمة ، التى نتأت عظام وجناتها ، واكتست لوناً شبحياً ، رهيباً ، جراء الحرمان من أشعة الشمس ... فقد بدت كوجوه الدمى ، متجردة من إرادتها الذاتية .

حان وقت ما طال انتظاره ، أدرك ذلك تمام الإدراك ، لكنه لم يستطع الشعور بالاقتناع بأن مصيره ومصائر هؤلاء المسيحيين سيتقرر سريعاً ، على هذا النحو . كان رجال الحاكم يحادثون المسيحيين ، وكاتهم يسالونهم معروفاً . هزّ الفلاحون رعوسهم رافضين . فتراجع رجال الحالم بوجوه دمغها القلق هوناً إلى الوراء .

وضع الحارس على الأرض ، بين الفلاحين والمقاعد العالية ، التي اقتعدها رجال الحاكم ، الأيقونة ملتفة بقطعة من القماش ، ثم ارتدوا إلى أماكنهم .

من واقع القائمة ، تلا أحد رجال الحاكم الأسماء :

- ایکیتسو کیجیما ، کوبو - نو - أورا ، توبای .

اقتعد المسيحيون الأربعة الأرض هناك شاردين . غلب الانفعال أحد رجال الحرس ، فهوى بهراوته على الرجل الجالس في أقصى اليسار ، لكنه لم يتحرك من موضعه . تلقى دفعة أو دفعتين في ظهره ، فسقط ، وجثم على الأرض ، لكنه لم يبذل جهداً للنهوض من سقطته .

<sup>-</sup> كويو - نو - أورا ، شوكيشي .

هزّ الأعور رأسه رافضاً ، مرتين أو ثلاثًا ، لكم بدا طفولياً .

كويو - نو - أورا ، هارو .

أحنت المرأة ، التي وهبت الراهب ثمرة الفيار ، ظهرها ، ونكست رأسها ، فدفعها الحرس ، وهي في وضعها هذا ، لكنها لم ترفع عينيها .

أخيرا ، نودى العجوز ميتاشى ، لكنه بدوره تشبث بالأرض ، ولم يتحرك من موضعه .

لكن رجال الصاكم لم يرفعوا صوباً غاضباً ، لم يوجهوا توبيخاً ، صتى ليظن المرء انهم كانوا يتوقعون هذا ، منذ البداية ، من الطريقة التى ظلوا بها مقتعدين مقاعدهم العالية ، متبادلين الهمس فيما بينهم . ثم نهضوا فجأة ، فانسحبوا إلى كوخ الحرس .

تصالبت الشمس فوق السجن ، انهاات أشعتها بسيطاها على المسيحيين الاربعة ، الذين خلفهم رجال الحاكم وراحم . ألقت شخصوهم المقعدة على الأرض ظللاً سبوداء ، فيما شرعت الزيزان مجدداً تصدر صوتها ، لكأنما أرادت أن تحرك الهواء ، الذي صقاته الأشعة ، فحاكى البلور ، بل شرع الحرس والمسيحيون يتبادلون الحديث والفكاهات ، لكأنما تبددت علاقة القائم بالتحقيق والمحقق معه ، التي كانت تربطهم ، لكن أحد رجال الحاكم نادى من الكوخ ، أمراً بإعادة الجميع إلى السجن ، عدا الأعور شوكيشي .

أرخى الراهب يديه عن القضبان ، التي كان متشببنا بها ، اقتعد الأرض لم يكن يدرى ما الذي سبيعقب ذلك ، لكن اليوم انقضى بسلام ، على أي حال ، أفعمته هذه الفكرة بشعور عميق بالراحة ، إذا كان اليوم قد انقضى على نصوطيب ففي هذا الكفاية ، دع أمس الغد لضالق الغد ، لو أنه بقي على قيد الحياة في الغد ..

- أليس إلقاؤها بعيداً أمراً مؤسفاً ؟

قالها صنوت مجهول ، ورد الآخر :

بلى ، هو أمر مؤسف تماماً .

لم يستطع تخمين ما يدور حوله الحوار ، لكن الريع ، على أى حال ، حملت إليه هذا الحديث الودود بين الصارس والأعود ، وثبت ذبابة من خلال القضبان ، شرعت تطن حول رأس الراهب ، كان دفيف اجتحتها يوشك أن يدفعه للنعاس .

فجأة ، انطلق أحدهم يعدى عبر الفناء ، ترددت هسهسة صوت حاد ، ثم صوت سقوط حينما تعلق الراهب بالقضبان ، متشبثاً ، كان أحد رجال الحاكم يعيد سيفه المرهف ، الوهاج ، إلى غمده ، فقد انتهى الإعدام ، كانت جثة الأعور منبطحة على الأرض . أمسكها أحد الحراس من القدمين ، شرع في جرها ببطء إلى الحفرة ، التي احتفرها المسيحيون . خضب الدم القاتم ، الذي شخبته ، الأرض ، في كل مكان ، كأنه زنار رداء .

انبعثت من السجن فجأة صرخة امرأة ثاقبة ، تواصل صوتها في تردده كأنها ترتل أنشودة ، ثم اضمحل ، معانقاً الصمت ، وشاب الهواء هدوء قاتل . وحدهما كفا الراهب القابضتان على القضبان ارتجفتا ، كأنما تشنجتا ، وضربهما فالج .

- انظروا إلى الجثة!

صاح رجل آخر من رجال الحاكم ، مواجهاً السجن ، مولياً دبره إلى الراهب .

- هذا ما يحدث حين تستخفون بالحياة ، إنه أمر شاق ، لكنكم كلما عجلتم

بالانتهاء منه ، عجلنا بإخراجكم من هنا ، لا أمركم بأن تدهسوا الأيقونة عن المتناع ، لئن اجتزتم هذا الإجراء الشكلي ، فلن يضير ذلك عقائدكم .

اقتاد جبارس عقب ذلك كيشيجيرو ، صارخاً به ، لم يكن يستره إلا قماش يحيط خاصرته ، وقد أخذته الرعدة ، من قمة رأسه حتى أطراف قدميه . وقف أمام رجال الحاكم ، انحنى مراراً وتكراراً ، ثم رفع قدمه الناحلة المسوهة ، ودهس الأيقونة بها .

- اسرع! غادر المكان!

صرخ به أحد رجال الحاكم ، مشيراً إلى البوابة . اختفى كيشيجيرو عن الأنظار ، متعثراً في عدوه . لم يلتفت مرة واحدة إلى الكوخ ، الذي سجن به الراهب . لكن ما أتاه لم يعد يعنى الراهب كثيراً .

انصبت أشعة الشمس الذهبية باهرة ، على الفناء الرحب ، وامتد تحت سياطها ، التي لا ترحم ، سواد الدم ، الذي خلفته جثة الأعور .

واصلت الزيزان انشاد اغنيتها الجافة الخشنة ، كذى قبل . سكن الهواء . كعهدها قبلا ، واصلت ذبابة طنينها ، حول وجه الراهب . لم يطرأ تغير في الدنيا . لقى رجل حتفه ، وما من تغير طرأ .

ارتعد الراهب ، متشبثاً بالقضبان ، غمغم :

- هكذا وصل الأمر إلى هذا ... هكذا ، وصل الأمر إلى هذا ...

غير أن حيرته لم تنبع من الواقعة ، التي حدثت بمثل هذه السرعة . كان سكون الفناء هو ما عجز عن فهمه ، صوت الزيزان ، دفيف أجنحة النباب . لقي رجل حتفه ، غير أن الدنيا واصلت مسيرتها ؟ لم تلتزم الصمت ؟ ها هنا لقي هذا الأعور حتفه ... ومن أجلك أنت ، ينبغي أن تعرف . سكون الظهيرة هذا ، طنين

النباب ، هذا الشيء المجنون ، هذا الأمر الضارى . وانت تشيح بوجهك ، كأنما الأمر لا يعنيك ، هذا ... هذا ما لا أستطيع معه صبراً .

كيرى لا يسون . يارب ارحم ! تمتمت شفتاه المرتعدتان هنيهة بالمسلاة ، لكن الكلمات نوت هارية من شفتيه . إلهى لا ترقلنى ! لا ترقلنى على هذا النحو الملتبس ! هذه صلاة ؟ ظننت طويلاً أن الصلاة ترتل ثناء عليك ، وتمجيداً الك ، لكنى حين أتوجه بالخطاب اليك يبدو لى أنى لا أتى إلا تجديفا . أفى يوم حتفى أيضاً ستمضى الدنيا بلا هوادة على هذا النحو في مسيرتها لا مبالية متكما هي الأن ؟ بعد مصرعي أتصدر الزيزان أصواتها ويدف النباب بأجنحته جالبا النعاس إلى العيون ؟ أترانى أنشد بطولة على هذا النحو ؟ مع ذلك أترانى أتطلع إلى الشهادة الحقيقية المحتجبة عن العيون أو أنشد موتا مجيداً فحسب ؟ أتراني أرغب في التكريم والتوسل باسمى وأن أدعى قديسا ؟

ضم ركبتيه إلى صدره ، وقد اقتعد الأرض ، محدقا فيما أمامه ووعند الظهر خيم الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة عينما مات ذلك الرجل ، على الصليب ، صدرت من قلب المعبد ثلاث نفخات في البوق ، احداها طويلة ، والأخرى قصيرة ، ثم ثالثة طويلة كرة أخرى ، كانت ترتيبات الاحتفال بالفصح قد بدأت . رقى الكاهن الأعظم في أردية زرقاء ضافية درج المعبد ، وقف أمام المذبح ، الذي تمددت عليه الأضحية ، نفخ في النفير . في هذا الوقت كانت السماء قد أعتمت ، خبت الشمس خلف السحب و واحتجبت الشمس وانشق حجاب الهيكل من الوسطه . كانت تلك هي صورة الاستشهاد ، التي أمعن التفكير فيها طويلا ، لكن استشهاد اولئك الفلاحين – الذي وقع أمام ناظريه – ما كان أشد تعاسته ، بائساً كان ، مثلما الأكواخ التي يلجؤن إليها ، كالخرق ما كان أشد تعاسته ، بائساً كان ، مثلما الأكواخ التي يلجؤن إليها ، كالخرق التي يسترون بها

## الفصل السابع

فى المساء بعد خمسة أيام ، التقى بإينوى، سيد شيكوجو، كرة أخرى . كان النهار ساكنا، سكون القبر، لكن حفيفا رقيقا كان الآن يند عن اوراق الشجر، فى همس نشط مع نسيم المساء . هكذا وجد نفسه وجها لوجه مع إينوى، لم يصحبه احد الا المترجم، حينما اقبل الراهب مع الحراس ، كان الآخر برتشف فى بطه الماء الفاتر، مداعبا قدحا ضخما .

- أخشى أنى أهملتك، كان لدى عمل في هيرادو.

قالها إينوى، ولا يزال ممسكا بالقدح بيديه كلتيهما، فيما عيناه الواسعتان ترمقان الراهب بفضول.

أمر الحاكم بأن يجلب ماء فاتر للقس، وابتسامة تتلاعب طوال الوقت على شفتيه، ثم شرع يتحدث وبيدا عن رحلته الى هيرايو.

- ينبغى ان تذهب الى هيراس ، إذا اتيحت لك الفرصة أيها الأب!

بدا في حديثه، كما لو كان الراهب رجلا مطلق السراح.

- ـ هناك قلعة ماتسورا، تعلق جبلا يواجه خليجا هادئا.
- نعم سمعت من رعاة كانوا في هيراس انها مدينة جميلة.
  - لا أقول إنها جميلة ، أوثر القول بأنها مثيرة للاهتمام.
    - هز إينوى رأسه ، خلال حديثه ، واضاف:
- حينما أشاهد تلك المدينة، أفكر في رواية سمعتها، منذ زمن طويل، أنها عن

تاكينوبو ماتسورا، وهو حاكم قديم لهيرادو ، كانت له اربع خليلات دائمات الشجار ، بدافع الغيرة ، وحينمنا عجز عن احتمال المزيد ، انتهى به الأمر الى طردهن جميعا من قلعته ، لكن ربما لم تكن تلك رواية مناسبة لأذنى راهب متبتل .

ـ لابد أن ماتسورا هذا كان رجلا بالغ الحكمة.

شعر الراهب بالاسترخاء في حديثه ، حيث أن إينوي غدا صريحا على هذا النحو .

أتعنى ذلك حقا ؟ اذا كنت تقصده فإن السعادة تغمرنى ، ذلك ان هيرادو
 بل ياباننا بأسرها ، فى الحقيقة ، تحاكى ماتسورا.

دار سيد شيكوجو بالقدح حول يده، واستطرد:

اسبانیا ، البرتغال ، هولندا، انجلترا، وما الى ذلك من النساء ، یواصلن
 الهمس الغیور بقصص الاغتیاب، فى أذن الرجل المسمى بالیابان.

بدأ الراهب يدرك ما يرمى اليه إينوى ، فيما كان يصفى الى المترجم . كثيرا ما سمع فى جوار ماكاو كيف ان الدول البروتستانتية، مثل انجلترا وهواندا، والدول الكاثوليكية، كأسبانيا والبرتغال ، قد اقبلت الى اليابان، وفى غمار غيرتها مما احرزته الأخريات من تقدم، رددت الافتراءات على مسامع اليابانيين احداها عن الأخرى، واقدم الدعاة كذلك، بدافع التنافس، فى وقت من الأوقات، على فرض حظر التعامل مع البريطانيين والهولنديين على اتباعهم.

- إذا كنت ايها الآب تعتقد ان ماتسورا كان حكيما، فلعلك تدرك عن يقين ان تجريم اليابان لاعتناق المسيحية لم يكن عملا أخرق، أو بلا مبرر.

خلال حديثه، لم تنسحب ملامع البسمة عن هاتين الوجنتين اللحيمتين

المتورعتين، استقرت العينان عامدتين على محيا الراهب، كان لونهما البنى غريبا بالنسبة لعينى يابانى، بينما لم يبد اثر للون الابيض فى فوديه (ترى أكانا مصبوغين؟).

عن عمد، اختار الراهب مسيرة مرحة للحديث، قال:

- ـ تعلم كنيستنا ان لكل رجل امرأته، فإذا كان للرجل زوجة شرعية، فإنى الساءل عما إذا كان من الحكمة ان يثقل كاهله باتخاذ خليلات، ماذا لو ان اليابان اختارت زوجة شرعية واحدة من بين النساء الأربع؟
  - ـ تعنى بهذه الزوجة الشرعية البرتغال؟
    - ـ أره لا، اني اعنى كنيستنا.

عندما مرر المترجم، دونما انفعال، هذا الرد ، تهدات ملامح إينوى، ندت عنه ضحكة عالية، كانت ضحكة صاخبة، بالنظر الى تقدمه فى العمر، لكن العينين اللتين استقرتا على الراهب لم تفصحا عن اى انفعال، لم تكن عيناه ضاحكتين.

- ألا تظن أيها الأب، انه من الافضل لهذا الرجل المدعو باليابان ان يكف عن اتخاذ نساء من بلاد اجنبية، وان يرتبط بامرأة ولدت معه، على الأرض نفسها، امرأة تتعاطف مع نهجه في التفكير.

كان الراهب يعرف حق المعرفة، ما يعنيه إينوى بالمرأة الاجنبية، ولكن بما ان الآخر مضى بالمحاورة على هذا النحو، الذي يبدو في مظهره عابثًا، فقد احس بأن عليه بدوره ان يواصل الحوار على النحو ذاته، قال:

- في رحاب الكنيسة لا تهم جنسية المرأة، المهم هو اخلاصها لزوجها.
- هذا واضع، ومع ذلك إذا كان حب الزوجة والزوج يقوم على العاطفة فحسب الماسى احد مما ندعوه بالحب الملحاح لامرأة قبيحة.

أوما الحاكم راضيا ، كأنما اغتبط بطريقته في ادارة دفة الحديث ، وإضاف :

- هناك رجال في هذه الدنيا يضيقون ذرعا بالعاطفة الملحاحة، التي تبديها نحوهم نساء قبيحات.
  - أترى في الدعوة فرضا للحب؟
- أجل ، هذا ما أعنيه.. من وجهة نظرنا، وإن لم يرق لك هذا التعبير، فدعنى اطرح الامر على هذا النحو، إننا نصف المرأة التي لا تلد اطفالا بأنها عقيم، ونعتقد أن مثل هذه المرأة ليست جديرة بأن تكون زوجة.
- إذا لم يكن مذهبنا قد أحرز تقدما هنا في اليابان، فإن التبعة لا تقع على كاهل الكنيسة، مثلما ينتزع الزوج من أحضان زوجته.

التزم المترجم الصحت برهة ، باحثا عن الكلمات ، كان ذلك هو الوقت الذي ينبغي ان تنساب فيه صلاة المساء محلقة من سجن المسيحيين ، أما اليوم فلم يتردد صوت . فجأة ، انتقلت خواطر الراهب الي حكم الاعدام، الذي نفذ قبل خمسة ايام ، سكون حاكي هذه اللحظة لكنه في الحقيقة كان مفارقا، كان ذلك في الوقت الذي انبطحت فيه جثة الأعور، على الارض تحت وهج الشمس، والحارس يمسك بإحدى ساقيها في برود ، ويجرها الى الحفرة ، تاركا اثرا من دم ، كأنه خط على الارض تبعته مقشة ، راح الراهب يفكر، أمن الممكن ان يكون العجوز الوادع الجالس امامه هو الذي أصدر الأمر بهذا الاعدام .

قال سيد شيكوجو:

- أيها الأب ، لا يبدو انك والدعاة الأخرين تعرفون اليابان .

رد الراهب:

- وانت ايها الحاكم المبجل لا يبدر انك تعرف المسيحية.

هنا انبعثا معا ضاحكين، قال إينرى:

- ومع ذلك ، فقبل ثلاثين عاما، حينما كنت وكيلا للحاكم في جامو، لطالما سعيت طالبا النصع من الآباء.

ـ واذن؟

ـ إن اسباب معارضتى للمسيحية تختلف عن أسباب الناس بعامة، فلم يحدث ابدا ان نظرت الى المسيحية بحسبانها عقيدة تحمل الشر.

أصنعى المترجم الى هذه الكلمات، وقد ارتسمت الدهشة على ملامحه، فيما كان يتلجلج باحثًا عن الكلمات، واصل العجوز النظر الى القدح بين كفيه، بما بقى من ثمالة الماء الفاتر، مبتسما طوال الوقت:

- اريدك ايها الأب ان تمعن التفكير في امرين، حدثك العجوز الماثل بين يديك عنهما، أولهما ان العاطفة الملحاحة التي تكنها امرأة قبيحة هي وقر لا يحتمل بالنسبة الرجل، والآخر ان المرأة العقيم لا ينبغي ان تصبح زوجة.

حينما انبعث الماكم واقفا، انحنى المترجم، حتى اوشكت رأسه ان تمس الارض وقد تضامت يداه امامه، مد الحارس ، مرتبكا ، نعلى الحاكم، فوضع سيد شيكرجو قدميه متئدا فيهما ، واختفى ، دون ان يلتفت وراءه مرة واحدة، فى عتمة الفناء . عند باب الكوخ ، احتشد سرب من البعوض، وفى الفارج تردد صهيل جواد.

ضرب الليل اطنابه، همى المطر ناعما، محدثًا صوبًا يحاكى رمى الحصى وسط الأشجار، عند مؤخرة الكوخ، أسلم الراهب رأسه للأرض الصلاة، أصفى لصوت المطر، فكر في الرجل الذي تعرض مثله للابتلاء، في بكرة السابع من ابريل، دفعوا هذا الرجل، ناحل البدن، عبر المنحدر، في بيت المقدس امتدت اشعة شمس الفجر، فيما وراء البحر الميت، تغسل الأماد الجبلية بالنضار، واصلت عين سلوان خريرها، شادية بنغم جديد ابدا، لم يمنحه احد فرصة التقاط انفاسه، بعد ان اعلن الكهنة والشيوخ الحكم، كان من الضروري الحصول على موافقة بيلاطس الوالي الروماني . كان بيلاطس في مخيمه، بأكناف المدينة، غير بعيد عن المعبد، قد سمع بالنبأ ، ومن المحتم انه كان في الانتظار الأن.

كان الراهب، منذ طفولته يستحضر بذكراته تفاصيل صباح السابع من ابريل الحاسم ذاك كلها. هذا الرجل ناحل البدن، كان قدوته شامخة الكمال، افعمت عيناه، شأن الضحايا كافة، باستسلام أسيف، فيما كان يتطلع عاتبا الى الجمع، الذى راح يسخر منه، ويبصق عليه . وسط هذا الجمع وقف يهوذا، لم يتبعه يهوذا؟ أترى دفعته شهوة الانتقام لمشاهدة هلاك الرجل الذى باعه؟ ايا ما كان الأمر، فإن هذه الحالة تشبه وضعه الراهن، لقد اسلمه كيشيجيرو ، كما سبق ليهوذا ان اسلم المسيح، وشأن المسيح فإن قضاته هم اقوياء هذا العالم، نعم، ان مصيره ومصير المسيح يشبه احدهما الآخر، ازاء هذه الفكرة في ذلك اليوم الطير، تدفق في صدره شعور بالبهجة يخز البدن، تلك هي بهجة المسيحي الذي يستطيب حقيقة التوحد مم ابن الرب.

من ناحية اخرى، فهو لم ينق ايا من ضروب العذاب البدنى الذى تصمله المسيح ، وقد جعلته هذه الفكرة يستشعر القلق . فى قصر بيلاطس، شد وثاق ذلك الرجل الى دعامة، ارتفاعها قامتان، لينزل به العقاب بسوط رقش المعدن اطرافه، اخترمت المسامير يديه. لكن الراهب منذ زج به فى هذا السجن لم يمسه رجال الحاكم ولا الحراس، لم يعرف ان كانت تلك خطة عمد اليها إينوى ام لا،

لكنه احس انه ليس من قبيل المستحيل ان تنصرم الايام احدها بعد الآخر، دون ان يمس بدنه اذى..

ما سبب هذا ؟ لطالما سمع عن عدد لا يحصى من الدعاة اسروا في هذه البلاد، وأخضعوا لألوان. تستعصى على الرصف من العذاب والايذاء ، هناك نافارو الذي تعرض للشي حيا، ثمة كارفالو وجابرييل، اللذين ألقيا مرارا وتكرارا الى المياه الكبريتية في أونزين ، وهناك اولئك الدعاة الذين قطع عنهم الزاد في سبجن أومورا، حتى هلكوا جوعا، مع ذلك، هوذا في السبجن يسمح له بالصلاة، يؤنن له بالحديث مع المسيحيين، يتناول طعاما، إن لم يكن وفيراتماما فإنه يقدم في وجبات ثلاث يوميا، ورجال الحاكم، بل والحاكم نفسه، يكتفون بالشكليات، حين يقبلون الى السجن ، وهم ابعد الناس عن الضراوة . ترى ما الذي يرمون اليه؟

راح الراهب يفكر فسى ايام كوخ توموجى الفوالى، وكيف كان يتبادل وجاربى الحديث ، عن العذاب، وما إذا كان بمقدورهما احتماله، إذا ما قدر لهما ان يقعا تحت طائلته . كان الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو الضراعة للعناية الالهية، لكنه في ذلك الوقت كان يحس في قرارة قلبه بأن بمقدوره النضال، حتى يلقى حتفه، وحينما كان يضرب ضائعا في الجبال كذلك، كان يتمسك بالقناعة القوية بأنه ما سقط في قبضة شانئيه ، فإنهم سينزلون بتمسك بالقناء القوية بأنه ما سقط في قبضة شانئيه ، فإنهم سينزلون المساحته العذاب، وأحس (أترى كان ذلك من عوارض الانفعال العنيف؟) بأنه ايا كان العذاب الذي سيتعرض له فسيكون بمقدوره ان يكظم مايحسه ،

أما الآن ، فقد وهن عزمه هونا. انتصب واقفا وهز رأسه، سائل نفسه عما اذا

كانت شجاعته قد بدأت في التداعى . ترى هل يرجع ذلك الى الحياة التى يعيشها الآن ؟ ثم فجأة ومن سويداء قلبه هنف به هاتف: «ذلك لأن حياتك ها هذا رضية».

منذ قدومه الى اليابان ، لم تتح له الفرصة عمليا، الا فى هذا السجن، ليحيا حياة الزاهب، كان فى توموجى معتكفا بمخبئه ، ثم عقب ذلك لم يتح له الاتصال بأى من الفلاحين ، اللهم الا بكيشيجيرو، منذ مجيئه الى هنا فحسب، اتيحت له فرصة معايشة الناس، وقضاء الشطر ، الأعظم من النهار فى الصلاة والتأمل، بون معاناة تياريح السغب.

كانت الايام جميعها تكر ، هنا في هدوء ، مثلما ينسباب الرمل عبير ساعة رملية ، تعريجيا ، تراخت حدة مشاعره ، التي كانت متوترة ومتصلبة ، من قبل ، كالفولاذ ، بدأ الشعور يبراوده بأن التعذيب والمعاناة البعنية، اللذين أمن بحتميتهما ، قد لا يصلان بسباحته في النهاية . كان مسلك رجال الحاكم والصرس معه مسلكا كريما ، واصل الحاكم ريان المحيا حواره الطريف عن هيرانو. الآن ، وقد عرف امواه السلام والأمن الفاترة أتراه سيمتشق ثانية العزيمة كي يضرب عبر هاتيك الجبال ويعتكف في كوخ ؟

ثم خطر له، والمرة الأولى ان المسئولين اليابانيين وحاكمهم لم يخطوا خطوة واحدة لأنهم، شأن عنكبوت يرقب طريدة وقعت في شباكه ، كانوا ينتظرون ان ينال الوهن من روحه. استعاد بمرارة ذكرى ضحكة سيد شيكوجو ، وكيف كان العجوز يفرك يديه سرورا، الأن استطاع ان يدرك بوضوح لم بدرت هذه الحركة من الحاكم .

تصدرت هذا التصور حقيقة أنه منذ ذلك الحين وحتى الأمس زيدت

الوجبتان اليوميتان الى ثلاث وجبات، كان الحراس الطيبون الذين يجهلون حقيقة الأمر، يضحكون ، حتى لتبدو نواجذهم، قائلين:

- أما تأكل؟ تلك هي إرادة الصاكم ، لا يعامل على هذا النصو كثير من المساجين.

كان الراهب ينظر الى الوعاء الخشبى، بما حوى من أرز لم يعرف كمال النضع طريقا اليه ومن اسماك مقددة، يهز رأسه رافضا، يرجو الحرس ان يقدموه للمسيحيين، راح الذباب يطن فوق الأرز، حين غربت الشمس، جلب الحرس حشيتين من القش . نعم بدأ الراهب يدرك شيئا فشيئا ما وراء هذا التغير في المعاملة ، فقد يعنى ان يوم العذاب غدا وشيكا. اسوف يكون بدنه المتراخى اكثر وهنا في مقاومته للألم.. كان رجال الحاكم باستخدام هذه الأساليب المخاتلة يمتصون ببطء حيويته، ثم فجأة يحل العذاب، يقينا كانت تلك خطتهم.

الحفرة ..

انبعثت في ذاكرته الكلمة التي سمعها من المترجم في يوم أسره بالجزيرة، لئن كان فيريرا قد صبباً، فذلك لأنه - مثلما يحدث له الآن - لقى معاملة طيبة في أول الأمر، ثم حين طرأ الضعف على روحه وجسده انزل هذا العذاب بساحته، على حين غرة ، وبغير ذلك فإنه لايخطر ببال احد ان مثل هذا الرجل العظيم يتخلى فجأه عن عقيدته . نعم اى اساليب شيطانية تلك التي تفتقت عنها قريحتهم !

تأمل كلمات كزافييه القائلة: « اليابانيون اكثر الشعوب التي صادفناها، حتى الآن، ذكاء» وضبحك ساخرا..

كان قد رفض الطعام الذي قدم له، ولم يمس الحشيتين ليلا.

يقينا ان ذلك تناهى إلى مسامع رجال الحاكم والحاكم، عن طريق الحرس. غير ان أحدا لم ينبس بكلمة، استهجان، فاستحال عليه ان يعرف ما إذا كانوا قد الركوا ان خططهم منيت بالإخفاق أم لم يتوصلوا الى ذلك.

ذات صباح، بعد عشرة ايام من زيارة الحاكم، أيقظته ضجة في فناء السجن. المنق وجهه بقضبان النافذة ، شاهد ساموراي يستحث ثلاثة من المسيحيين الى خارج السجن. في غبش البكرة ، راح الحرس يدفعونهم دفعا، وقد شد وثاقهم معا ، كانت المرأة التي منحت الراهب ثمرة الخيار هي الأخيرة في الركب.

صاحوا وهم يمرون بسجن الراهب:

- أبت، نحن ماضون السخرة.

مد يديه عبر القضيان، باركهم واحدا إثر الأخر، راشما الصليب، لم تكد اصابعه تمس جبين مونيكا فيما كانت، بشجن وابتسامة طفل، ترفع وجهها نحره.

ساد السكون والهدوء طوال النهار، ارتفعت الحرارة تدريجيا في الظهيرة، اخترقت اشعة الشمس الضارية بلا رحمة قضبان السجن، سامل الحرس النين جلبوا له الطعام عن موعد عودة المسيحيين الثلاثة ، قيل له انهم سيعوبون في المساء إذا ما انتهى العمل . كان العمل جاريا على قدم وساق ، في عدد من المعابد في نجازاكي ، تنفيذاً لأوامر الحاكم ، وكانت الحاجة ماسة بلا انتهاء العمال.

- الليلة أورابون، يا أبت، اظنك تعرف ماهو أورابون؟

اوضح الحارس انه في ليلة أورابون يعلق اهالي نجازاكي القنابيل، على طنف

مورهم، ويوقدون بداخلها الشموع، اجاب الراهب بقولة انه في الفرب يمتقل الناس بعيد هواوين، حيث يقومون بما يشبه ذلك.

من البعيد، تناهت الى سمعه اصوات اطفال صارخة. ارهف السمع، فحملت الربع الكلمات الى انتيه:

ايها القنديل وداعا ، وداعا، وداعا.

إذا حصبته بحجر تشل يدك.

ايها القنديل وداعا، وداعا، وداعا.

إذا حصبته بحجر تشل يدك.

وشت نغمة اسيانة ، على نحو ما ، انشودة الأطفال متباعدة المقاطع.

رحلت الشعس، على اغصان اللاجرسترمية الهندية استقرت الزيران، ورقشت المساء بصوتها . حتى هذا الصوت سرعان ما خبا في هدأة المساء . لكن المسيحيين الثلاثة لم يرجعوا . فيما كان يتبلغ لقيمات عشائه ، تناهت الى سمعه اصوات الأطفال الواهنة ، من البعيد ، في عماء الليل ، تدفقت اشعة القمر وهاجة ، عبر القضبان ، فأيقظته من نومه . انتهى المهرجان ، كانت الظلمة عميقة ، غليظة ، لكنه لم يدر ما اذا كان المسيحيون قد رجعوا ام لا.

ایقظه الحرس فی الصباح ، حدثوه بأن علیه ان یرتدی ملابسه ، وان یخرج توا.

تسابل:

ـ ما الامر؟

ردا على سؤاله عن وجهتهم اجاب الحرس بأنهم لا يعرفون عن ذلك شيئا ،

غير ان هذه الساعة المبكرة قد اختيرت لتجنب حشود الفضوليين ، النين سيتجمعون حتما للفرجة على الراهب المسيحي الأجنبي.

كان ثلاثة ساموراى في انتظاره، تقدموا بدورهم بالايضاح القائل بأن تلك هي رغبة الحاكم. تحلقوا أسيرهم، وانطلقوا معه، في صمت على درب الصباح.

لاحت بور التجار المسقوفة بالقش والفضار وأبوابها الموصدة في غبش الفجر كأنها جمع مكتئب من الكهول. على جانبى الطريق امتدت حقول الأرز، تكومت الأحطاب في كل مكان، اختلط عبق الفابات المنعش برائحة الغيمة، فغم خيشومي الراهب. كانت عملية شق طرق نجازاكي لاتزال تسير على قدم وساق، وفي ظلال الأبنية الجديدة ، رقد الشحانون ومن لا مأوى لهم، وقد التحفوا حصرا من القش.

تلك ، اذن، هي رحلتك الأولى في نجازاكي؟

قالها احد الساموراي ضاحكا، واضاف:

ـ تلال كثيرة، أليس كذلك؟

كانت هناك حقا تلال كثيرة. على بعضها تكاكأت أكواخ من الغضار. صاح ديك، معلنا مقدم الفجر، تحت طنف الدور تناثرت القناديل ذابلة النور على الارض، كبقايا وليمة البارحة.

عند قدمى التل، امتد البحر، مخاصرا شبه الجزيرة بكاملها، ترامى الى البعيد متخما بالأعشاب كبحيرة حليبية، حين انقشعت غيمة الصباح مسفرة عن سماء صافية، فلاحت في خلفية المشهد تلال خفيضة.

امتدت قرب البحر أجمة صنوبر، حيث مدت عدة سلال، عكف عليها اربعة او خمسة ساموراي تخففوا من نعالهم، أقعوا يلتهمون شيئا لا يبين ، ويبنما

اشداقهم تلوك ما تقنفه اليها ايديهم ، تجمدت اعينهم المتوهجة فضولا على الراهب.

اسدل ستار ابيض في قلب الأجمة، وضعت مقاعد عالية هناك، اشار احد الساموراي إلى مقعد فيها، طلب من الراهب ان يقتعده. جات هذه الإيماءة بالنسبة للراهب، الذي توقع تحقيقا، بمثابة مفاجأة.

ترامت اطراف الرمال الرمادية، ممتدة في رفق، حتى الخليج الصغير، فيما كانت السماء الملبدة بالغيوم تكسو البحر الكسول حلة كستنائية. اعاد الصوت المكرور للأمواج، وهي تلطم الشاطيء، الى ذاكرة الراهب موت موكيشي و ايشيزو. في ذلك اليوم ايضا، همى المطر الملتف بالغمام، دونما انقطاع على البحر، في ذلك اليوم حلقت النوارس فوق الأوتاد، كان البحر صامتا، لكأنما شخه الاعياء، واصل الرب بدوره التزام الصمت لم يكن لديه حل بعد لهذه المشكلة، التي ما انفكت تعاوده.

### - أيها الأب!

رن صورت ، أتيا من خلفه، التفت ، فرأى رجلا مسترسل الشعر حتى العنق يبتسم، فيما راح يتلاعب بمروحة ، كان ممثلنا ، مربع الوجه.

#### ـ أه .

كان المسوت، لا الوجه، هو الذي ذكر الراهب بأن هذا الرجل هو المترجم، الذي تبادل الحديث، معه في الكوخ بالجزيرة.

- أتذكر ؟ كم يوما انقضى منذ لقائنا الاخير؟ ولكن يا لها من سعادة استشعرها في لقياك! السجن الذي تقيم به الآن مشيد حديثا، وليس بالمكان الذي يسوء المرء أن يحيا فيه ، وقبل أن يبنى كان الدعاة المسيحيون يقيمون

دائما في سبجن سبوزودا ، بأومورا ، وفي الأيام المطيرة يتسبرب الماء ، وحين تعصيف الرياح ، تتخلل السجن ، لقد امضى السجناء وقتا عصبيا حقا هناك.

# - هل يأتى الحاكم عما قريب؟

قالها الراهب مغيرا الموضوع، ليوقف هذر الآخر، لكن هذا الرقيق لطم راحته بمروحته وواصل الحديث:

- أوه ، لا، لن يأتى سيد شيكوجو. لكن ما رأيك فيه؟ ما رأيك في الحاكم؟
- ـ لقيت معاملة طيبة منه، تقدم الى ثلاث وجبات كل يوم، بل وقد زودت بغطاء لفراشى، وقد بدأت اعتقد ان جسمى قد خذل فؤادى ، بسبب هذا الضرب من الحياة، واظن ان ذلك هو ما تنتظرون.

أشاح المترجم بوجهه شاردا، وقال:

- الحق أن ديوان الحاكم أعد خطة لتدبير لقاء بينك وبين شخص سيصل الى هنا عما قريب، هو برتفالي الأصل مثلك، واعتقد أن حبل الحديث سيتصل مديدا بينكما.

تطلع الراهب، واجما، الى عينى المترجم الصفراوين، لاحظ ان الابتسامة انجابت سريعا عن وجهه، خطر بباله اسم فيريرا، هكذا الأمر إذن. لقد جلب هؤلاء الرفاق اخيرا فيريرا، كوسيلة لجعله يرتد عن دينه. لم يستشعر منذ وقت طويل كراهية على وجه التقريب نصوه، لا شيء ، اللهم الا الاشفاق، الذي يستشعره امرؤ في مكانة أسمى، حيال رجل تعس، لكن الآن وقد حلت لحظة المواجهة، فيما يبدر، تملكت رهبة جامحة ناصيته . خفق قلبه مضطربا ، لم يدر هو نفسه لم يحدث هذا كله.

تساعل المترجم:

- ـ أتعلم من هو هذا الشخص؟
  - ـ أجل ، أعلم.
    - ـ هذا جلي.

تلاعبت ابتسامة خافتة، على شفتى المترجم، حرك مروحته، وهو يتطلع، في جدية، الى الشاطىء الرمادى وهناك في البعيد لاحت شخوص ضئيلة لجمع من الرجال يدنو.

- هو بين هذا الجمع.

حرص الراهب على كتمان عذابه، لكنه انتصب واقفا، دونما وعى، دنا الجمع وبيدا من أجمة الصنوير، الآن غدا بوسعه ان يتعرف الاشخاص، كان اثنان من الساموراى ، وقد بدا انهما يقومان بالحراسة، يتصدران الجمع، خلفهما سار ثلاثة سجناء، تشدهم معا سلسلة واحدة، ثم لاحت مونيكا مترنحة، متعثرة ، خلف السجناء الثلاثة لمح الراهب شبح رفيقه جاربى.

صاح المترجم، وقد بدت عليه دلائل الظفر:

- أها ! أهذا ما كنت تتوقع ايها الأب ؟

سافرت عينا الراهب تتبعان جاربى، تلتقطان التفاصيل جميعها. ربما لم يكن جاربى يعلم هوية من ينتظره بالأجمة. كان مشأنه ميرتدى ملابس الفلاحين، تنتأ ساقاه اسفل ركبتيه منها ببشرتهما البيضاء، على نحو يثير الارتباك، سار وراء الآخرين لاهثا، يغذ السير، بقدر ما يطيق .

لم يكن من قبيل المفاجأة الراهب ان يجد صديقه القديم بين يدى شانئيه،

فمنذ هبطا شاطىء توموجى، كانا مقتنعين بأن يوم اعتقالهما أت، بلا ريب . كان ما اراد الراهب معرفته هو الموضع الذي اعتقل به، وفيم يفكر الآن، وهو في قبضة أسريه.

قال:

- ۔ أود ان احادث جاربي.
- ـ تود محادثته. أليس كذلك؟ لكن النهار طويل ومازلنا في الصباح، ما من داع يدعونا للتعجل.

تثاب المترجم عامدا، كأنما ليطيل عذاب الراهب، شرع في ترطيب وجهه بتحريك الهواء بمروحته.

- بالمناسبة ، أيها الأب ، حين تحدثت معك بالجزيرة كان ثمة شيء نسيت سؤالك عنه؟

حدثنى، هذه الرحمة التي يتشدق المسيحيون بها .. ما هي؟ غمغم الراهب، محدقا في الآخر بعينيه الغائرتين:

- إنك تحاكى القط الذى يلهو بجرد صغير، إنها لذة خسيسة تلك التى تستشعرها في الحديث معى ، على هذا النصو ، خبرنى اين اعتقلتم جاربى وكيف ؟
- ـ ليس من المباح لنا ان نكشف للسجناء، يونما سبب ، اسرار عمل ديوان الحاكم.

فجأة، توقف الركب فوق الرمال الكابية، وشرع رجال الحاكم ينزلون كومة من حشيات القش، كانت على ظهر إحدى الدواب، في مؤخرة الركب.

تطلم المترجم الى المشهد، بابتسامة تشى بالبهجة وقال:

ـ آه، أتعرف فيم سيستخدمون هذه الحشايا ؟

بدأ رجال الحاكم يلفون الحشايا حول اجسام السجناء، تركوا جاربي وحده وشأنه، سرعان ما حاكي السجناء، بروسهم المطلة من الحشايا ديدان السلال.

ـ الآن سيوضعون في زوارق وينقلون الى المياه الضحلة، والماء في هذا الخليج عميق حتى لتعجز عن رؤية القاع.

كانت المياه وثيدة الحركة تحدث الصوت المكرور ذاته، فيما هي تمضغ رمال الشاطيء ، غطت السحب صفحة السماء الرصاصية الدانية من البحر والبر.

- انظر هو ذا احد رجال الحاكم يحادث الأب جاربي.

بدا المترجم وكأنه يترنم بأغنيه، او هكذا كان طربه يوحى، اضاف:

ـ ترى ماذا عساه يقول؟ ربما كان يقول شيئا من هذا القبيل: إذا كنت أبا ملء جوانحك الرحمة المسيحية ، فعليك ان تشفق على هؤلاء التعساء الثلاثة، الذين تجلببوا القش، لا ينبغى ان تقف مكتوف اليدين، وتكتفى بمشاهدتهم ، وهم يلقون حتفهم!

الآن أدرك الراهب حق الإدراك ما الذي يرمى اليه المترجم، هز غضب جامح كيانه كله، كدفقة ريح عاصفة. لو انه لم يكن راهبا لما تورع عن لي عنق هذا الرجل.

- أما الحاكم فيقول إنه إذا ارتد الأب جاربى ، طيب، باختصار لن يلقى الثلاثة مصرعهم، على اية حال فقد صبأ هؤلاء التعساء الثلاثة بالفعل، أمس، فى ديوان الحاكم ، دهسوا الأيقونة.

دهسوا .. ومع ذلك فهذه القسوة .. حتى الآن.

جمجم الراهب في حديثه، لكن الكلمات خانته.

ـ ليست هذه الاسماك الصغيرة هي طريدتنا، ففي الجزر القريبة من الساحل لايزال هناك الكثيرون من الفلاحين، الذين أبقوا على ولائهم للمسيحية، ونحن نسعى وراء ارتداد الآباء ليكونوا قدوة لهؤلاء.

«هبنا حياة نقية، امنح الأمان لخطانا».

حاول الراهب أن يرتل «السلام لك يامريم المقدسة يانجمة البحر» لكن كلمات الصلاة لم تنبعث ، وإنما قفزت الى ذاكرته فى موضعها صورة الزيزان، ترقش المساء بصوتها، قابعة على أغصان اللاجرسترمية الهندية، خط الدم المسود، الممتد على أرض الفناء، تحت الشمس الوهاجة.

لقد هبط هذه الأرض ليهب حياته الناس، لكن اليابانيين هم الذين يهبون حياته له الآن واحدا إثر الآخر، ماذا عساه يصنع؟ كان ممكنا، بحسب المذهب الذي تفقه فيه، حتى الآن ، ان يصدر حكما على اعمال بعينها، فيبين الصواب من الخطأ، والخبيث من الطيب، لو ان جاربي هز رأسه رافضا، فإن هؤلاء المسيحيين الثلاثة سيشقون طريقهم الى قاع الخليج، كالأحجار، أما إذا استسلم لأفانين اغواء رجال الحاكم، فلن يعنى ذلك إلا التخلى عن عمره بأسره، ماذا عساه يصنم؟

- أى رد يطرحه هذا الجاربي؟ قيل لى إن اول شيء في المسيحية هو الرحمة وإن الله هو الرحمة ذاتها.. اوه.. انظر الى القارب!

فجأة.. تعثر اثنان من المسيحيين الثلاثة في اندفاعهما الى الامام، لكأنما كانا يلوذان بالهرب، لكن رجال الحاكم كانوا يدفعونهما دفعا، فيهرعان الى الانطلاق ، حتى سقطا ، وتعددا على الرمل، وحدها مونيكا، التي بدت كإحدى

ديدان السلال، وقفت تحدق في البحر الساجي، انبعث في فؤاد الراهب عبق شرة الخيار، التي انتزعتها من صدرها، ومنحتها اياه، وتردد صوتها الضاحك :

ـ ارتد! ارتد!

صرخ بالكلمات في قرارة فؤاده مناديا جاربي، الذي كان يصنعي لرجال الحاكم، وقد أولى ظهره للراهب.

ـ ارتد! لابد ان ترتد!

احس بالعرق ينحدر على جبينه، اغمض عينيه، ثم اشاح بوجهه عن المشهد، الذي سيصافح ناظريه حين يفتحهما، وإن ادرك أي جبن شاب ما صدر عنه.

صامت انت، حتى في هذه اللحظة تلتزم الصمت؟ حين فتع عينيه، كانت ديدان السلال الثلاث تواجه الزورق، ورجال الحاكم يدفعونها في خشونة دفعا.

سأرتد سأرتد، ارتفعت الكلمات حتى بلغت حلقه، لكنه كظم انفعاله، حاول منع نفسه من التلفظ بها عاليا، الآن تبع اثنان من رجال الحاكم، يحملان الحراب السجناء، رفعا اطراف ثوبيهما حتى الخصر، استقلا الزورق، الذي رجرجته الأمواج، فيما كان ينطلق مغادرا الشاطىء..

ثمة وقت لايزال! لا تنسب هذا كله لجاربى و لى.. هذه المسئولية عليك وحدك الاضطلاع بها. لكن جاربى كان قد اندفع، واثبا الى الامام، رافعا كلتا يديه، انطلق مغادرا الشاطىء الى رحاب البحر، ناثرا سحبا من الرذاذ، دنا من القارب وصاح بشىء لا يبين ، مواصلا السباحة.

- إلهي استجب دعانا..!

لم يشب الصنوت عتاب ، ولا غضب خبا ، فيما الرأس الفاحم يفوص ، وسط الأمواج.

## ـ إلهى استجب دعانا!

انحنى رجلا الحاكم على حافة القارب، اغربا فى الضحك، حتى بدت نواجذهما، راح احدهما ينقل رمحه من يد لأخرى، ساخرا من جاربى، الذى حاول الاقتراب من القارب، لكن الرأس ضاع فى اللجة، وخمد الصوت، عاود الظهور فجأة، كمزقة من نفاية سوداء، تلطمه الامواج وهن الصوت عن ذى قبل، لكنه تردد هاتفا بشىء لا يبين مرارا وتكرارا.

نصب احد رجال الحاكم مسيحيا عند حافة القارب، دفعه بزج الرمح دفعة قوية، فسقط الشبح الملتف بالقش ، كالدمية ، في البحر ، واحتجب عن العيان، اخيرا ابتلع البحر مونيكا. وحده رأس جاربي، الذي لاح كمزقة صوف وسط حطام زورق ، طفا لبعض الوقت فوق سطح الماء ، حتى غطته الأمواج القادمة من القارب.

- أمر رهيب. أيا كان عدد المرات التي يشاهده فيها المرء، يظل رهيبا.

قالها المترجم، منبعثا من مقعده ، ثم فجأة انثنى مرتدا الى الراهب.. والمقت يتوهج في عينيه ، اضاف:

ـ ايها الأب هل فكرت في العذاب الذي اوقعته بالعديد من الفلاحين، بسبب حلم يراودك، لا شيء الا لأنك تريد فرض حلمك الأناني على اليابان.. تطلع هو ذا الدم يتدفق من جديد ، دم اولتك الجهلاء، يتدفق مرة اخرى.

استطرد ، وكأنما يرغب في بصق الكلمات:

- كان جاربى على الأقل طاهرا، اما انت.. انت.. أوهى الناس ارادة، لست جديرا بلقب أب.

أيها القنديل، وداعا ، وداعا، وداعا.

إذا حصبته بحجر تشل يدك.

ايها القنديل ، وداعا، وداعا، وداعا.

إذا حصبته بحجر تشل يدك.

انتهى المهرجان لكن الاطفال كانوا فى البعيد لا يزالون على غنائهم، كانوا فى دور نجازاكى يهبون الشحائين وابناء السبيل الآن ألوانا شتى من الخضر، ترحما على ارواح الموتى، كانت اللاجرسترمية الهندية كعهدها أبدا ، والزيزان عاكفة على انشودتها اليومية، لكن هذه الاصوات راحت تتخافت شيئا فشيئا.

#### ـ كيف حاله؟

قالها احد رجال الحاكم، خلال جولته اليومية.

ـ كعهده يقتعد الأرض، محدقا في الحائط سحابة نهاره.

رد الحارس خافض الصبوت، مشيرا الى الزنزانة، التي أودع الراهب بها.

تطلع رجل الحاكم، عبر النافذة ذات القضيان، الى الراهب الجالس على الأرض، تحت اشعة الشمس، موليا النافذة ظهره، كان يقضى يومه مواجها الجدار، يحدق في البحر المظلم، ورأس جاربي الفاحم المنفير طاف على سطحه، الآن يفوص المسيحيون الثلاثة كالفقاعات الى القاع، ملتفين بالقش.

حين يهز رأسه، ينجاب ما يرى، لكنه حين يغمض عينيه، يعود المشهد، عنيدا ليرتسم خلف اجفانه كرة اخرى.

قال المترجم، صادرا عن مقعده: «انت اوهى الناس ارادة، است جديرا بلقب أب» عجز عن انقاذ السيحيين، لم يستطع ، شأن جاربى ان ينطلق وراهم حتى تغيبه الامواج، كان اشفاقه عليهم جارفا، لكن الاشفاق ليس عملا، لم يكن حبا، فالاشفاق ، شأن العاطفة لا يعدو ان يكون نوعا من الغريزة،

لقد تعلم هذا قديما، فيما كان يقتعد مقاعد الدرس الصلبة بالمعهد الديني، لكنها في ذلك الوقت لم تكن إلا معرفة نظرية .

تطلع! تطلع! هو ذا الدم يتدفق لأجلك، دم الفيلاحين يتدفق منسكبا على الأرض.

ثم استمر خيط الدم متطاولا ، في حديقة السجن، التي عمها لهب الشمس. كان المترجم قد قال إن حلم المبشرين الأناني هو الذي سفح خيط الدم هذا، وقارن سيد شبكوجو هذا الحلم الأناني بالحب المفرط تبديه امرأة قبيحة، كان قد قال إن الحب الملحاح الذي تبديه هو وقر، لا طاقة الرجل باحتماله.

ـ مع ذلك..

تماوج امام عينيه محيا المترجم الباسم، ووجه سيد شيكوجو الريان، الممتلىء، أحدهما فوق الآخر.

- لقد هبطت هذه الأرض لتهب حياتك لهم، لكن الحق انهم يهبون حياتهم من اجلك.

تعمق الصبوت الضاحك المفعم ازدراء، ناغرا في جراح الراهب كالإبرة، هز رأسه في وهن .لا ، ليس من اجله حاق الهلاك طويلا بالفلاحين ، لقد اختاروا الموت لأنفسهم. لأن الايمان ملأ قلوبهم ، لكن رده ما عاد يمك القوة ليلائم جراحه.

على هذا النحو، كرت الايام، احدها في اعقاب الآخر، بين اغصان اللاجرسترمية الهندية، تواصل صوت الزيزان الخالي من الحياة ، كعهده ابدا.

ـ كيف حاله؟

قالها احد رجال الحاكم، خلال جولته اليومية.

- كعهده ، يقتعد الارض، محدقا في الحائط ، سحابة نهاره.

رد الحارس ، خافض الصوت، مشيرا الى الزنزانة.

ـ لدى تعليمات من الحاكم بالحضور، وتفقد مجرى الأمور، كل شيء يمضى وفق خطة سيد شيكوجو.

ابعد رجل الحاكم وجهه عن القضبان، تلاعبت ابتسامة رضا على شفتيه، كتلك التي تعلو شفتي طبيب يتفقد تقدم احد مرضاه.

الآن انتهى العيد، ساد الهدوء شوارع نجازاكى ، في نهاية الشهر يحتفل بيوم لصلاة الشكر، ويقدم كبار رجال القرى من نجازاكى واورا كامى صناديق ملأى بالأرز الناضع مبكرا الى ديوان الحاكم. في الفاتح من اغسطس، يتعين على كل مسئول ومندوب بكل مدينة ان يمثل ، مرتديا ملابس التشريف البيضاء.. بين يدى الحاكم .

طلع البدر وثيدا ، ردت البومة والقمرية احداهما على الأخرى، في الأجمة الواقعة وراء السجن، في انشودة الليل . عاليا فوق الأشجار سبح البدر، في حمرة مخيفة، فيما هو ينسل من قلب السحب السوداء ، ثم يلجها كرة اخرى، تهامس الكهول متخوفين من ان العام المقبل قد تأتى ريحه بما لا تشتهى سفن الناس .

الثالث عشر من أغسطس ، في دور نجازاكي أعد الناس سلاطة السمك ، وطهوا البطاطا الحلوة والبقول ، في هذا اليوم قدم العاملون بالديوان للحاكم اسماكاً وكعكاً ، فقدم لهم بدوره الساكي والحساء والزلابية .

عكف الحرس ، في تلك الليلة ، على السباكي ، حستى وقت مستخر ، تفاهت الاصوات الخشنة ورنين قرع الكنوس دائبة إلى مسامع الراهب ، أقعى على

الأرض ، وكتفاه المتهدلتان تستحمان في سنا القمر الفضى ، الذي تخلل قضبان سجنه ، انعكس ظل شبحه الذاوى على الصائط ، بين الحين والأخر ، ينتفض لسماع سقسقة صرصور ، وسط الأشجار ، أغمض عينيه الغائرتين في محجريهما ، مستطيبا الظلمة التي ضمته في رحابها ، في هذا الليل ، حين يغرق من يحبهم جميعا في نوم عميق ، اخترم صدره ألم غامر ، فكر في ليل آخر ، نعم، اقتعد رجل أرض حديقة الجسمانية الكابية ، التي تشربت حر النهار كله ، وحيداً، بعيداً عن حوارييه الراقدين ، وقال : «روحي حزينة حتى الموت» وغدا عرقه يحامي قطرات من دم . كان ذلك هو المحيا الذي تراجي للراهب ، أطل مئات المرات في أحلامه ، ولكن لم يبد الوجه العارق المضنى نائيا الآن فحسب ؟ لكنه الليلة ركز كل انتباهه على التعبير ، الذي وسم الوجنتين الناحلتين .

أترى استشعر ذلك الرجل بدوره في تلك الليلة صمت الرب؟ أترى ارتجف بدوره فرقاً ؟ لم يكن راغباً في الظن بذلك ، مع ذلك فقد انبعثت هذه الفكرة ناهضة في صدره ، حاول ألا يصدفي للصوت الذي يحدثه بذلك ، هز رأسه مهتاجاً مرتين أو ثلاثاً ، يا للبحر المطير الذي غاص فيه موكيشي و ايشيزو موثقين إلى الأوتاد ! ياللبحر الذي تابع جاربي القارب الصغير على صفحته وجالد مهتاجاً ثم خبا طافياً مثلما قطعة خشب يحملها التيار ! يا للبحر الذي هوت فيه تلك الأجساد الملتفة بالقش ! امتد هذا البحر ، بلا انتهاء ملتفاً بالحزن . طوال هذا الوقت ، التزم الرب فوق البحر صمته ، الذي لا هوادة فيه وإيلي ، إيلي لماذا أرقلتني!» مع ذكري البحر الكابي ، اندلعت هذه الكلمات فجأة في وعيه وإيلي ، إيلي ماذا أرقلتني!» أنها الساعة الثالثة من يوم الجمعة ذاك ، ومن فوق الصليب يوي ذلك الصوت نحو سماء تحجبت بالظلمة ، كان الراهب يعتقد دائماً أن هذه الكلمات صلاة رتلها الرجل ، لا أنها انبعثت ازاء صمت الرب .

أثمة إله حقاً لئن لم يكن هناك إله ، فكم يغنو مضحكاً النصو الذي أنفق عليه نصف عمره ، يجوب بحاراً ممتدة بلا انتهاء ، ليهبط هذه الجزيرة العصية ، ويغرس البنور الصغيرة في تربتها ، لكم تصبح مضحكة حياة الأعور ، الذي لقى حتيفه ، فيما الزيزان تطلق العنان لصوتها ، في وضح النهار ، كم تغيو مثيرة للسخرية حياة جاربي ، الذي سبح وراء المسيحيين ، المددين على سبطح ذلك القارب الصغير في مواجهة الحائط ، ندت عن الراهب ضحكة عالية .

## - ما الذي يثير ضحكك أيها الأب؟

خمدت أصوات الحرس المنكرة في سكرهم ، دنا أحدهم ، من الباب ، وطرح هذا السؤال .

رغم ذلك ، فقد استرد الراهب روعه ، حينما اشرقت الشمس ، واخترقت أشعتها العفية قضبان السجن ، فأقلت من سطوة الوحدة ، التي سيطرت عليه البارحة ، ومدد قدميه ، وأراح رأسه على الجدار ، وتمتم بكلمات من المزامير ، في صوت أسيف : «ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي . أغني وأرنم ، استيقظ يامجدي ، استيقظي يا رباب ويا عود أنا استيقظ سحراً » . في طفولته ، كانت هذه الكلمات تنبعث في ذهنه دائماً ، حين يرقب الريح في هبوبها ، عبر زرقة السماء ، وخلل الأشجار ، لكن ذلك كان في زمان لم يكن الرب فيه موضوعاً للخوف والاضطراب ، وإنما كان دانياً من الأرض يهب التناغم وفرحة الحياة .

بين الحين والآخر ، كان رجال الحاكم والحرس يتطلعون إليه عبر القضبان ، وقد توهجت عيونهم فضولاً ، لكن الراهب ما عاد يكترث ، حتى بالنظر إليهم ، وفي بعض الأحيان كان يأبي أن يمس الوجبات الثلاث التي تقدم له .

الآن أقبل شهر سبتمبر . ذات أصيل طلق النسيم ، زاره المترجم ، على غير انتظار .

تحدث بطريقته المالوفة ، التي تداخلها روح المداعبة ، متلاعباً بمروحته ، وقال :

- أود أن تقابل اليوم شخصاً ، لا ، لا ، ليس الحاكم ، ولا من رجاله ، وإنما هو شخص أحسب أنك ترغب في لقائه .

ظل الراهب عاكفاً على صمته ، تجمدت عيناه الخاليتان من الحياة على الآخر ، كان يذكر بجلاء الكلمات التي قالها له ، في مناسبة أخرى ، لكنه لم يستشعر كرهاً له ، ولا غضباً منه ، كان أكثر اعياء ، حتى من أن يستشعر الكره .

مضى المترجم يثرثر ، بابتسامته الباهتة المعهودة :

سمعت أنك لا تتناول الكثير من الطعام ، من الأفضل ألا تمعن التفكير على
 هذا النحو .

حينما فرغ من قوله هذا ، أمال رأسه ، وراح يذرع المكان جيئة وذهابا .

قال :

- ما الذي يعطل هذه المحفة ، لقد حان وقت وصولها ؟

لكن الراهب كان قد فقد اهتمامه بهوية من سيقابل ، لم يبد منه إلا جمود عينيه على شبح المترجم ، الذي لا يني عن الحركة .

- الآن تناهت أصوات حملة المحقة ، عند مدخل السجن ، كانوا يحاورون المترجم .

## - أيها الأب ، هيا بنا !

انتصب الرهب واقفاً ، في صمت ، شق طريقه إلى الخارج ، فاترا ، وليدا أعملت أشعة الشمس أسنتها في عينيه ، احمرت حدقتاه واصفرتا اعياء ، وقف حاملا المحفة ، لا يسترهما إلا قماش ، التف حول خصريهما ، يحملان المحفة على كاهليهما ، ويحدقان في وجوم نحوه ، غمغما فيما كان الراهب يدلف إلى المحفة :

# - لكم هو ثقيل! كم هو ضخم!

اسداوا ستار المحفة ، لتجنب فضول المارة ، وحتى لا يرى شيئا مما يجرى في الطريق . تناهت إلى مسامعه أنواع الأصوات كافة ، صراخ الأطفال ، رنين أجراس الرهبان ، أصوات البناء بين الحين والآخر ، كانت أشعة الشمس الغاربة تخترق الستار ، وتطلم وجهه ، لكن الصوت لم يكن هو وحده الذي ينسل إليه ، وإنما أضيفت إليه أنواع الروائع كافة ، منسابة إلى حيث كان ، عبق الأشجار والطين ، رائحة الدجاج ، الأبقار ، الجياد ، أغمض عينيه هنيهة ، ضم إلى صدره حياة أولئك الناس الذين يحيطون به ، ثم فجأة غمر صدره توق إلى محادثة الأخرين ، إلى أن يكون كالآخرين ، أن يسمع حديث الآخرين ، أن يلقى بنفسه في خضم حياة الناس ، نعم ، لقد ضاق بهذا ذرعا .. هذا الاختباء في كوخ الحطاب خضم حياة الناس ، نعم ، لقد ضاق بهذا ذرعا .. هذا الاختباء في كوخ الحطاب هذا ، ذلك التجوال عبر الجبال في ذعر من مطارديه ، رؤية المسيحيين يذبحون كل يوم أمام عينيه ، لم تعد لديه بعد القوة لاحتمال هذا كله مع ذلك .. «ملء قلبك ، بجماع روحك ، بكل عقلك ، بكل قوتك ... «كان هذا هو القسم الذي أقسمه ، ليصبح راهباً ، من أجل أمر واحد فحسب .

دلته الأصوات وحدها على أنهم ولجوا المدينة ، قبل ذلك كان ما يتناهى إلى سمعه هو قوقاة الدجاج وخوار الأبقار ، أما الآن فقد اخترق الستار وقع الاقدام

التي لا تكل ، وتناهي إلى حيث جلس ... أصوات الباعة والمشترين الصارخة ، انطلاق العربات وأصوات المتشاجرين الصاكة .

لم يكن يعنيه الآن إلى أين يمضى أو من سيقابل ، فكائناً من كان ، ستطرح الأسئلة المعهودة بعينها ، ويتواصل التحقيق ذاته عن عمله . وما التحقيق إلا أمر شكلى ، فشأن هيردوس حين واجه المسيح ، لم يكن الرد ليعنى هؤلاء الناس فى كثير أو قليل ، ثم لماذا رفض سيد شيكوجو قتله وحده وتركه على قيد الحياة دون أن يطلق سراحه ؟ أياً كان الأمر فإن خوض هذا العباب يبعث الضيق ، ويثير القلق .

#### - ها قد وصلنا .

أزاح المترجم العرق بكفه ، أوقف المحفة ، ورفع السجف . دلف الراهب إلى الخارج ، فلطمت أشعة الشمس الغاربة عينيه فجأة ، رأى رجال الحرس الذين لازموه في السجن أمامه ، لربما صحبوا هذا الرجل خوفاً من انطلاقه ومحاولته الهرب خلال الرحلة .

انتصبت ، فى أعلى درج ، بوابة شامخة ، ومن خلفها لاح معبد صغير ، يسبح فى سنا الشمس الراحلة ، وقد لاحت خلفه جبال كستنائية وصخور تترامى إلى البعيد ... داخل المعبد الموحش المعتم تبختر ديكان أو ثلاثة ، فى صلف ، عبر أرجاء المكان ، أقبل كاهن شاب متطلعاً إلى الراهب بعينين تتالقان مقتاً ، احتجب عن الأنظار ، دون أن تند عنه كلمة تحية .. حتى المترجم .

- لا يكن الكهنة لكم وداً ، أنتم معشر الآباء .

قالها المترجم ، وقد وشى صوته ببهجة ، فيما كان يعتقد الأرض ، ويتطلع إلى الحديقة . وأضاف :

- ليس الجلوس وحيداً طيلة النهار ، محدقاً في الحائط ، وغارقاً في التفكير إلا سما تتجرعه ، كف عن هذا الهراء ، فلا جنوى من إثارة متاعب لا طائل من ورائها !

لكن الراهب ، كالمعتاد ، لم يعر مضايقاته انتباها ، كان ماشتت تفكيره هو أنه اشتم فجأة في هذا المعبد ، الذي يحترق فيه البخور ، وتفوح منه رائحة الطعام الياباني ، رائحة غريبة ، وسلط هذا كله ، كانت رائحة لحم .. اللحم الذي أجبر طويلاً على الاقلاع عن تناوله ، فاكتسب حساسية بالغة نحو أدنى رائحة له .

تناهى إلى سلمعه ، من بعيد ، وقع أقدام ، كان أحدهم يدنو ، عبر المند .

- هل خمنت من الذي ستلقاه ؟

تصلب محيا الراهب ، هذه المرة ، المرة الأولى أوماً مجيباً ، أحس بركبتيه تخونانه ، ترتعدان نعم ، كان يعلم أنه يوماً ما لابد له أن يلتقى هذا الرجل ، لكنه لم يظن أبداً أنهما سيلتقيان في مكان كهذا

- طيب ، حان وقت لقائكما .

قالها المترجم ، بفرحة طاغية ، وهو يرقب شبح الراهب المرتجف . أضاف :

- هذا هو أمر الحاكم .
  - إينوى ؟
- نعم ، والآخر ، يود أن يراك بدوره .

أقبل فيريرا ، في أعقاب كاهن عجوز ، مرتديا كيمونو أسود اللون ، منكس العينين ، كان الراهب القصير اللحيم ، الذي نفخ صدره منتعشاً ، في ثقة ،

يؤكد اذعان فيريرا ، الذي أوتى بسطة في البدن ، وبدا بعينيه المنكستين كحيوان هائل ، يقاد من خطمه بحبل .

وقف الكاهن العجوز ، نظر فيريرا إلى الراهب ، بون أن تند عنه كلمة واحدة ، المتعد الأرض في ركن أنارته الشمس الغاربة ،، ساد صمت قاتل هنيهة .

– أبت !

أخيراً ، تحدث رودريجيز ، بصوت راعش :

- أبت !

رفع فيريرا رأسه المنكس قليلاً ، وألقى نظرة على الراهب ، للحظة لمعت في عينيه ابتسامة مستخزية وشعور عابر بالعار ، لكنه ما لبث أن حدج الآخر ، عامداً في تحد ، بعينين لا تعرفان الانكسار .

ضاع الكلام من رودريجيز ، حينما استرد وعيه بكونه راهباً يبتلى بهذا الموقف ، كان قلبه أكثر امتلاء بالمشاعر من أن يفوه بكلمة ، اسوف يبدو كل ما يقوله كأنما هو كذاب يطلقه ، كما لم يرغب في إثارة الفضول المتعالى ، الذي كان الكاهن والمترجم يرقبان به الموقف ، وهما يحدجانه بنظرات لا ترجم . ضاربت في صدره المشاعر كافة ... الاكتئاب ، الغضب ، الحزن ، والمقت . صاح في أعماق فؤاده : لم يبدو محياك على هذا النحو ؟ است هنا لإدانتك ، است هنا لأصدر حكماً عليك ، فاست بأفضل منك . حاول أن يغتصب ابتسامة ، لكن دمعة شهباء همت ، بدلا من الابتسامة ، من عينيه ، وتحدرت وبيدة على خده .

- أبتاه ، بعد العهد بلقائنا ...

أخيراً شق صوت روبريجين الراجف الصمت ، كان يدرك والكلمات على شفتيه لاتزال ، كم تبدو حمقاء بلا معنى ، لكن شيئا آخر لم يخطر بباله .

مع ذلك ، ظل فيريرا على صمته ، وبسمة التحدى تتلاعب على شفتيه ، كان الراهب يدرك حق الإدراك كيف يمكن لهذه الابتسامة الواهنة المستخزية أن تتنحى، مفسحة المجال لهذا التعبير المفعم بالتحدى ، ولأنه كان يفهم ، راوده شعور بالرغبة في السقوط بموضعه ، مثل شجرة ذاوية .

تحدث رودريجيز ، لاهناً على وجه التقريب ، بين مقاطع حديثه :

- قل ... شيئاً ... إن كانت بك شفقة على ... فقل ... شيئاً !

أدرك فجأة ما الذى أراد أن يقوله ، بدأت كلمات غريبة ، كما لو كانت تتصاعد إلى حلقه . لقد اجتثت لحيتك ، كان هذا هو ما أراد أن يقوله ، لكنه لم يستطع فهم السر فى أن مثل هذه المشاعر الغريبة قد عنت له ، تذكر أن فيريرا ، الذى عرفه مع جاربى فى الأيام الخوالى ، كان يطلق لحية ضافية الطول ، كانت شيئاً يضفى على مظهره رقة ، تمازجها الجدية ، أما الآن فقد بدا جلد ذقنه وشفته العليا لامعاً ، شعر الراهب بأن هذا الجزء من وجه فيريرا يشد عينيه . كان يعكس بشكل ما حسية رهيبة .

قال فيريرا:

- ما الذي يسعني قوله في هذا الموقف ؟
  - انك تخدع نفسك .
- أخدع نفسى ؟ كيف استطيع أن أفسر لك ذلك الجانب من ذاتى الذى لا يشوبه خداع الذات ؟

نهض الراهب على ركبتيه ، حتى لا تقوته كلمة من الحديث الدائر بالبرتغالية ، وهي تدف بأجنحتها .

- أجئت هنا منذ وقت طويل؟

- منذ حوالي عام ، فيما أظن .
  - ما هذا المكان ؟
- معبد يدعى معبد «سايشوجي» .

التفت اليهما الكاهن العجوز ، الذي كان يحدق أمامه ، مثل تمثال حجري لبوذا ، حينما سمع كلمة «سايشوجي» .

- أودعت ، بدورى ، فى سجن بمكان ما من نجازاكى ، است أدرى موقعه
   على وجه الدقة .
  - أعرفه في ضواحي المدينة ،
  - ما الذي تفعله طوال اليوم يافيريرا ؟
- ارتسامت لحة من الالم على محيا فيريرا ، وهو يضع يده على نقنه
   الحليقة .

تدخل المترجم هذه المرة ، ليتحدث باسم فيريرا :

- يقضى سوائو المبجل يومه عاكفاً على الكتابة .
  - أترجم بأمر من الحاكم كتاباً في الفلك .

قالها فيريرا مسرعاً ، كما لو كان يرغب في إغلاق فم المترجم ، أضاف :

- نعم ، هذا هو ما أعكف عليه ، فلى بعض النفع ؛ إذ يستفيد منى أهل هذه البلاد ، لدى اليابانيين إلمام ومعارف من كل الألوان ، ولكن غريباً مثلى لا يزال بوسعه أن يقدم يد المساعدة ، فيما يتعلق بالفلك والطب ، وهناك بالطبع فى هذه البلاد معرفة متميزة بالطب مستمدة من الصين ، لكنه مما له جداوه إضافة بعض

المعارف ، شأن الجراحة ، والشيء عينه ينطبق على الفلك ، ولهذا السبب طلبت من القائد الهولندى أن يعيرنا منظاراً ويعض العدسات ، هكذا فلست بلا جدوى في هذه البلاد ، ويمقدوري أداء بعض الخدمات ، أجل بمقدوري ذلك .

حدج الراهب فيريرا ، الذي واصل الحديث بإصرار ، لم يستطع فهم السر في أن الرجل استرسل فجأة في الحديث . مع ذلك ، فقد شعر ، بشكل ما ، أن بوسعه أن يفهم الدافع النفسي وراء تأكيده المستمر لكونه ذا نفع لهذه البلاد . لم يكن فيريرا يخاطبه وحده ، فقد كان المترجم والكاهن موجودين بدورهما ، وقد أرادهما فيريرا أن يسمعاه ، أضف إلى ذلك أنه واصل الحديث ليبرد وجوده في نظر نفسه : «لست بلا جدوى في هذه البلاد» .

أحس بالأسف وهو ينظر إلى فيريرا ، نعم ، كانت الرغبة في أن يكون مفيداً للآخرين وأن يساعدهم ، هي الرغبة الوحيدة والحلم الذي لا ثاني له لرجل وهب نفسه للرهبنة ، فعزلة حياة الراهب لا تطبق مخالبها ، إلا حين يتجرد من النفع للآخرين . أدرك الراهب أن فيريرا لم يستطع ، حتى بعد ردته ، أن يهرب من تركيبه النفسي القديم ، الذي وجهه دائماً ، بدا مستميتا في تمسكه بحلمه القديم بأن يساعد الآخرين ، تماما كامرأة مخبولة تدفع بثديها إلى طفل وليد .

غمغم رودريجيز:

- أسعيد أنت ؟
  - من ؟
  - أنت !

اتقدت عينا فيريرا ، المفعمتان بالتحدى ، مرة أخرى ، وقال :

في مفهوم السعادة تحتشد أنواع العناصر الموضوعية كافة .

لم يكن هذا ما اعتدت أن تقوله ... ارتفعت هذه الكلمات إلى شفتى الراهب ، لكنه قمعها ؛ فهو فى النهاية لم يأت إلى هنا ليحاكم فيريرا ، على ردته وتخليه عن رعيته ، لم تكن لديه رغبة فى أن ينكأ ذلك الجرح الفائر ، تحت سطح ذهن الآخر ، والذى حاول أن يخفيه .

تحدث المترجم ، من مكانه بين الرجلين ، محدقاً بخبث في وجهيهما .

- الأمر كذلك ، إنه يساعدنا نحن اليابانيين ، بل هو يحمل كذلك اسماً يابانياً: سوانو شوان ، ويعكف على تأليف كتاب أخر ، يدور حول تفنيد تعاليم المسيح واظهار أخطار المسيحية ، وعنوانه باليابانية «جينجروكو» .

في هذه المرة لم يستطع فيريرا المسارعة بإيقاف المترجم ، حول ناظريه للدجاج ، الذي يدف بأجنحته ، محاولا اكتساب مظهر من لم يسمع ما قاله الآخر .

واصل المترجم حديثه:

- طالع الحاكم المخطوط ، وأشاد به ، ويقول إنه بديع التأليف ، كان ينبغى أن تطلع عليه بنفسك ، فلديك وقت طويل في السجن

الآن أدرك الراهب بجلاء لم كان فيريرا يتحدث مسرعاً ومتعجلاً عن ترجماته في الفلك . فيريرا ، الرجل الذي اضطر بأمر من سيد شيكوجو أن يجلس إلى مكتبه كل يوم ، فيريرا ... الذي كان يكتب أن هذه المسيحية ، التي وهبها عمره ، كانت ديناً زائفاً . أحس بأن بمقدوره أن يرى فيريرا منحنياً .، وهو يعمل ريشته في الورق .

قال رودريجيز:

- ياللفبراورة!

- ما الذي يتسم بالضراوة ؟
- ضار ، أسوأ من أى تعذيب ، لا أستطيع التفكير فيما هـو أكثر خسة من هذا .

قجأة لمح الراهب ، فيما كان فيريرا يحاول أن يشيح بوجهه ، دمعة شهباء تتألق في عينيه ، الكيمونو الياباني الاسود ! الشعر الكستنائي معقوصاً إلى الخلف على الطريقة اليابانية !

الاسم : سوائو شوان . رغم ذلك فمازال هذا الرجل على قيد الحياة . يا الهي! صامتًا أنت لاتزال ، عاكفاً على صمت عميق مازات في حياة كهذه !

- سوانو شوان ، لم نأت بهذا الأب إلى هنا اليوم لمجرد اجراء مناقشة . مستفيضة .

كان المتسرجم هو الذي انبسرى للحديث ، التفت إلى الكاهن العجوز ، الجالس كتمثال حجرى لبوذا ، على الأرض ، التي انارتها أشعة الشمس الآفلة ، وقال :

- ها ، إن الكاهن مثقل بالعمل بدوره ، انجز عملك سريعاً !

الآن بدا فيريرا وقد تجرد من روح القتال ، التي اعتصم بها قبلا ، كانت الدمعة الشهباء لا تزال عالقة بأهدابه ، تواصل تألقها ، لكن الراهب خالجه شعور بأن قوام هذا الرجل قد انكمش فجأة ، فبدا ضئيلا .

#### قال فيريرا بصوت متعب:

- قيل لي بأن على دفعك إلى الردة ، انظر إلى هذا !

أشار بهدوء إلى أننه و حيث كان ثمة أثر لجرح وكان أثراً بنياً وكذلك الذي تخلفه الحروق .

- هذا النسوع من التعذيب يدعى بالصفرة ، ولعلك سمعت به ، فيقيدونك بحيث لا تستطيع تحريك يديك أو قدميك ، ثم تدلى رأسك على عقب ، وتعلق في الحفرة .

مدُّ المترجم يديه ، كأنما داخل الفزع قلبه ، فشرع يدفع خطراً داهماً ، أخذته الرجفة لمجرد تذكرة ، قال :

- هذه الفتحات تجترح خلف الآذان ، حتى لا تلقى حتفك على الفور ، فينساب الدم قطرة ، قطرة ، فقطرة ، وقد ابتدع الحاكم إينوى هذا النوع من التعذيب .

تراى محيا إينوى أمام الراهب ، الأننان الكبيرتان ، البشرة الريّانة ، والوجه اللحيم . ارتسم أمام عينيه ذلك الوجه ، على نحو ما كان حينما راح إينوى يتلاعب بالقدح ، مديراً إياه بين يديه ، فيما هو يرتشف الماء الفاتر . هذا هو الوجه الذي تلاعبت على ملامحه ابتسامة ، تشى بالموافقة ، حينما كان الراهب يجادل دفاعاً عن موقفه . ولقد قيل بأنه حينما نزل العذاب بساحة رجل آخر ، جلس هيرودس يتناول العشاء ، على مائدة زانتها الزهور .

# واصل المترجم حديثه:

- تأمل الأمر ملياً ، لعلك الراهب المسيحى الوحيد الذى بقى فى هذه البلاد ، الآن ها أنتذا قد وقعت بين أيدينا ، وما من أحد ينشر التعاليم بين الفلاحين ويلقنهم مذهبك ، ألست تجد نفسك بلا جدوى؟

الآن ضاقت عينا المترجم فجائة ، لان صوته ، مكتسباً نغمة رقيقة ، وهو يقول :

- لقد سنمعت ما قاله شنوان ، إنه يترجم كتب الفلك والطب ، ويستاعد المرضى ، ويعمل لصنالح الآخرين ، فكّر في هذا أيضناً . وكما يواصل الكاهن

العجوز تذكير شوان ، فإن السير في درب الرحمة يعنى أن تدع الذات ، لا ينبغى لأحد أن يكترث بجعل الآخرين يعتنقون دينه ، فمساعدة الآخرين هي درب بوذا ولب تعاليم المسيحية ، عند هذه النقطة يصبح الدينان شيئاً واحداً ، ما جدوى إن كنت تسير في الطريق الحق أم لا ، إن سوانو يكتب هذا في مؤلفه .

حينما فرغ من حديثه ، تطلع إلى فيريرا ، مناشداً عونه .

انصب سنا الشمس الأفلة كله على ظهر فيريرا المكتهل ، الناحل ، الذى كسته الاثواب اليابانية ، حدق الراهب فى هذا الظهر النحيسل ، وعبثا راح يبحث عن فيريرا ، الذى حنظى بتوقيره ، فى المعهد الدينى بلشبونة ، فى الزمن الخالى . أما الأن فلم تراوده مشاعر الازدراء نحوه ، وإنما ملأ صدره الإشفاق ، الذى يستشعره المرء نحو كائن ينبض بالحياة ، ويتوهج بها ، حين يفقد حياته وروحه .

همس فيريرا ، في وهن ، خافض الصوت :

- طوال عشرين عاماً .. طوال عشرين عاماً ، كدحت في هذه البلاد ، خبرتها خيراً منك قال الراهب ، رافعا صوته ، في محاولة لتشجيع الآخر :
- خلال هذه السنوات العشرين ، أنجزت عملاً رائعاً ، من موقعك كرئيس للإرسالية ، لقد طالعت ، بعظيم الاجلال ، الرسائل التي بعثت بها إلى رئاسة الجمعية .
- طيب ، من يقف أمامسك الآن هو شبح داعية عجوز ، ألحقت الدعوة الهزيمة به .
- لا تهزم الدعوة أحداً ، وحين يغمرني الموت وإياك ، سيستقل داعية آخر
   مركباً في ماكان ، ويهبط سراً بقعة ما من ساحل هذه الأرض .

- تدخل المترجم ، مسرعاً :
- يقيناً سيعتقل ، وحين يعتقل داعية جديد ، فإن الدم الياباني هو الذي يشخب ، ما أكثر ما حدثتك بأن اليابانيين هم الذين يلقون حتفهم ، من أجل حلمك الأناني ، لقد حان الوقت الذي ينبغي أن تدعونا فيه وشأننا .

كرر فيريرا ، بصوت تعرى من الانفعال:

طوال عشرين عاماً ، كدحت في هذه الارسالية ، والشيء الوحيد الذي
 أعرفه هو أن ديننا لا يضرب جنوره في هذه الأرض .

صاح رودریجیز ، بصوت عال ، هازاً رأسه :

ليس الأمر جذراً لم يضرب في الأرض ، وإنما هو جذر يقتلع .

لم تند حركة من فيريرا ، إزاء صيحة الراهب الصاكة ، ردّ خافض الرأس ، كالدمية ، دونما انفعال :

- هذه البلاد مستنقع ، سيأتى حين من الدهر تدرك ذلك بنفسك ، هذه البلاد مستنقع مضيف على نحو يفوق ما يمكن أن يحلق إليه خيالك ، حينما تغرس شجيرة في هذا المستنقع ، فإن الجنور تشرع في التحلل ، تشحب الأوراق ، وقد غرسنا شجيرة المسيحية في هذا المستنقع .
  - أتى على هذه الشجيرة حين من الدهر نمت فيه وازدهرت.
    - متى ؟

المرة الأولى ، حدَّج فيريرا الراهب بنظرة مباشرة ، فيما تلاعبت على خديه الغائرين مطالع بسمة من يشفق على صغير ، لا يدرى من أمر الدنيا شيئاً .

- حين هبطت أنت هذه الأرض ، لأول مرة ، كانت الكنائس يشاد صرحها ،

فى كل مكان ، والإيمان يضوع عطره كعبير الزهور فى البكرة الندية ، واليابانيون يتسابقون التعميد ، مثلما احتشد اليهود عند نهر الأردن .

- وماذا إذا افترضنا أن الرب ، الذي آمن به هؤلاء المسيحيون ، لم يكن الإله الذي تتحدث عنه التعاليم المسيحية ...

قالها فيريرا ، مغمغما بالكلمات وبيداً ، وابتسامة الإشفاق على حالها ، تتلاعب ماتزال على شفتيه .

استشعر الراهب غضباً يستعصى على الفهم ، متصاعداً من أعماق فؤاده ، شدد قبضتيه ، دونما وعى ، وحدث نفسه يائساً : «تعقل ، لا تخدعنك شقشقة اللسان هذه ، فالرجل المهزوم يستغل أي وسيلة لخداع النفس ، دفاعاً عن ذاته» .

قال بصوت عال:

- إنك تنكر مالا سبيل إلى انكاره .
- كلا ، على الاطلاق ، فما آمن به اليابانيون في هذا العهد لم يكن إلهنا ، وإنما ربهم . لقد فشلنا طويلاً في إدراك هذا ، واعتقدنا جازمين أنهم أصبحوا مسيحيين .

اقتعد فيريرا الأرض ، في إعياء ، انفتح ذيل الكيمونو ، الذي يرتديه ، كاشفاً عن ساقين عاريتين ، متسختين ، كقصيتين من خشب ، أضاف :

- لا أقول هذا دفاعاً عن نفسى ، ولا رغبة فى إقناعك ، ففى اعتقادى أن أحداً لن يصدق ما أقول ، فلن ترفض أنت وحدك تصديقى ، وإنما سيمتد هذا الرفض إلى الدعاة فى جوا وماكاو والدعاة الأوربيين بأسرهم ، ورغم ذلك فبعد كدح دام عشرين عاما عرفت اليابانيين ، وأدركت أن جنور الشجيرة ، للتى غرسناها ، قد تحللت شيئاً فشيئاً ، وبون أن ندرك ذلك .

– القديس فرانسيس كزافييه ...

اندفم رودريجيز مقاطعاً الآخر ، وقد عجز عن مواصلة السيطرة على نفسه :

-- القديس فرانسيس كزافييه لم تغطر بباله هذه الفكرة ، حينما هبط أرض اليابان ،

### أوماً فيريرا برأسه:

- حتى ذلك القديس أخفق فى أن يلحظ هذا ، لكن اللفظ الذى استخدمه للاشسارة إلى الرب هو «الله» لم يتحسرج اليابانيون فى تحريفه إلى «الهليو» «أى الشمس العظيمة» ذلك أنه بالنسبة للمسيحيين الذين كانوا يعبدون الشمس لم يكن ثمة فارق بين اللفظين . ألم تقرأ الرسالة التى تحدث فيها كزافييه عن ذلك الخطأ ؟
- لو أن كزافييه أتبع له مترجم محنك ، لما حدث مثل هذا الخطأ الفريب والهامشي .
  - لا ، يبدو أنك لا تفهم ما أقول .

ارتسم الضيق عصبياً ، المرة الأولى ، على صدغى فيريرا ، وهو يطرح هذا الرد ، وواصل حديثه :

- است تفهم شيئا ، والجمع الذي أقبل إلى هذه البلدان ، ليرضى فضوله ، من أديرة جوا وماكاو باسم الدعوة ، لا يفهم شيئاً بدوره ، منذ البداية عمد هؤلاء اليابانيون ، الذي خلطوا بين الله والهليو ، إلى تحوير وتغيير إلهنا ، وشرعوا في خلق شيء مختلف ، حتى حين انجاب الخلط اللفظى ، استمر التحوير والتغيير ، بعيدا عن الأنظار ، وخلال فترة الدعوة المجيدة ، التي أشرت إليها ، لم يؤمن اليابانيون برب المسيحيين ، وإنما بتحريفهم لصورة هذا الرب .

- بيطء ، مضم الراهب هذه الكلمات ، بين أسنانه :
- حوروا وغيروا الهنا ، وخلقوا شيئاً مختلفاً ، بل لم يكن إلهنا أصلا ؟
  - لا ، فقد تغير رب المسيحيين ، في أذهان اليابانيين .
    - ما هذا الذي تقول ؟

دفّت النجاجات ، التي كانت تنقر الطعام في هنوء على الأرض العارية ، منطلقة نحو أحد الأركان لدى سماعها صبحة الراهب الصاكة .

- ما أقوله أمر بسيط ، أنت وأمثالك لا ترون في التبشير إلا مظاهره ، ولا تضعون لبه موضع الاعتبار ، صحيح ، كما قلت ، أن الكنائس قد شيدت ، خلال السنوات العشرين ، التي أمضيتها كادحاً في كيوتو ، كيوشو ، شيوجو ، سينداي، والمدن الأخرى ، كما أنشئت معاهد بينية ، في اريما وأزوسي ، وتنافس المسيحيون في إقبالهم على المسيحية ، وقد قلت لتوك إنه كان هناك مائتا ألف مسيحي ، وإن كان هذا الرقم متحفظاً ؛ فقد أتى حين من الدهر كان هناك أربعمائة ألف مسيحى .
  - ذلك أمر ببعث على الفخار .
- فخار ؟ نعم ، ذلك إذا كان اليابانيون قد آمنوا بالرب الذي كرزنا بتعاليمه ، ولكن اليابانيين لم يصلّوا في الكنائس ، التي رفعنا عمادها ، لرب المسيحيين ، لقد حوروا هذا الرب ، بما يتفق ومنهاج تفكيرهم ، على نحو ما كان يمكن أن يخطر لنا قط على بال . فإذا ما أسميت هذا إلهاً ...

نكس فيريرا عينيه ، وتلجلجت شفتاه ، كأنما عن له خاطر :

لا ، ليس هذا إلها ، وإنما هو يحاكي فراشة طالها نسيج عنكبوت ، في
 البداية تبدو يقيناً كالفراشة ، ولكن في اليوم التالي لا يعود ثمة شبه يربطها

بالفراشة ، إلا الجنباحان والجذع ، أى مظهرها الضارجى ، لقد فقدت جبوهرها الحق ، وغدت هيكلا ، لقد أصبح إلهنا في اليابان مثل تلك الفراشة ، التي طالها نسبيج العنكبوت ، ينوم شكله الخارجى ، لكنه غدا بالفعل هيكلاً .

- هراء! لا أريد سماع شقشقة لسانك ، لم أمكث في اليابان قدر ما قضيت انت على أرضها ، لكني رأيت الشهداء بعيني هاتين .

حجب الراهب وجهه براحتيه ، فانساب صوته ، من خلال أصابعه :

- بعيني هاتين رأيتهم يلقون حتفهم ، وهم يترهجون إيماناً .

اصناعدت أمام عينى خياله ، باعثة الألم ، ذكرى البحر المحاصر بالمطر ، والوتدان الاسودان طافيان على سطحه وما كان بوسعه أيضاً أن ينسى الأعور ، الذى قتل فى وضح النهار ، وارتسمت على صفحة ذهنه ، عميقة ، فلا تمحى ، صورة المرأة ، التى منحته الخيار ، وقد حوات إلى سلة ، أغرقت فى البحر ، إذا كان هؤلاء الناس لم يلقوا حتفهم من أجل إيمانهم ، فأى تجديف بحق الانسان . ليس ما يقوله فيريرا إلا محض افتراء .

بجلاء ، وثقة بالنفس ، ومعتمدا الضغط على مضارج الصروف كافة ، قال فيريرا :

- لم يؤمنوا برب المسيحيين ، لم يقدر اليابانيين ، حتى اليوم ، أن يدركوا جوهر الرب ، وإن يدركوه أبدا .

هبطت هذه الكلمات على قلب الراهب كثقل صخرة هائلة لا يتزحزح ، ويشىء من ذلك العنفوان ، الذى كان كامناً فى قلبه ، حينما سمع لأول مرة فى طفولته عن وجود الله .

- ليس بمقدور اليابانيين أن يفكروا في إله مفارق للإنسان تماماً ، فهم لا
   يستطيعون التفكير في وجود ، يتجاوز ما هو إنساني .
- المسيحية والكنيسة حقيقتان تتجاوزان البلاد والبقاع كافة ، ولئن لم يكن الأمر كذلك فأى جدوى فيما تقوم به من دعوة ؟
- ما يتصوره اليابانيون هو إنسان بهى الطلعة ، جليل المقام ... وهم يدعون هذا بالرب ، يطلقون اسم الرب على شيء يتمتع بنوعية الوجود ذاته ، الذي للإنسان ، لكن هذا ليس الرب ، الذي تكرز الكنيسة باسمه .
- أهذا هو الأمر الوحيد ، الذي تعلمته من الأعوام العشرين ، التي انفقتها في
   هذه البلاد ؟! . أوماً فيريرا موافقاً ، في شرود :
- أجل ، هذا الأمر وحده ، وهكذا فقدت الارسالية معناها بالنسبة لى ، سريعاً تحللت الشجيرة ، التي جلبتها إلى هذا المستنقع حتى الجنور ، وقدر لى ألا ألاحظ هذا طويلاً ، وألا أعرفه .

سيطر شعور مرير بالاستسلام ، يستعصى على محاولة الكبح ، على الراهب ، لدى سماعه كلمات فيريرا الأخيرة ، وهن سنا الغروب ، استطالت الظلال شيئاً فشيئاً على الأرض ، وتناهى إلى سمع الراهب من البعيد قرع الطبول الخشبية المكرور ، وصوت الكهنة يرتلون آيات حزينة النغم ، همس فى مواجهة فيريرا :

- نعم ، لست فيريرا الذي عرفته .

رد فيريرا ، منكس العينين :

- حقا لست فيريرا، وإنما أنا رجل تلقى من الحاكم لقب واسم سوانو شوان ، ولم أتلق الاسم وحده ، وإنما زوجة وأطفال الرجل ، الذي قضى نحبه قتيلاً .

حلت ساعة الدب ، مرة أخرى ، عاد الراهب إلى المحفة ، التف به رجال الحاكم والحرس ، انطلق الركب على الطريق ، ادلهم الليل ، فما من داع يدعو للقلق إزاء المارة الفضوليين ، الذين يتطلعون إلى المحفة . كان رجال الحاكم قد سمحوا له برفع السجف ، ولو أنه شاء لكان بوسعه أن يلوذ بالهرب ، لكنه لم يعد يشعر برغبة في القيام بذلك . كان الطريق ضيقاً ، أفعواني الالتواء ، ورغم أن الحرس حدثوه بأنهم لا يزالون في المدينة ، فقد كانت الدور الريفية لا تزال متكأكئة تحاكى الأكواخ ، حينما تجاوزوها ، لاحت هنا وهناك أسوار المعابد ، مترامية الأطراف ، والأجمات ملتفة الأشجار ، فلم تكن نجازاكي قد اكتسبت بعد معالم المدينة . علا القمر خلف الأشجار المعتمة ، وبدا كأنه يشق طريقه أبداً ، مع المحفة نحو الغرب .

علا القمر خلف الأشجار المعتمة ، وبدا كأنه يشق طريقه أبدأ ، مع المحفة ، نحو الغرب .

> تسائل رجل الحاكم ، الذي مضى بجواده إلى جوار المحفة ، في رقة : - أتشعر بتحسن الآن ؟

حينما بلغوا السجن ، تمتم الراهب بكلمة شكر للحرس ولرجال الحاكم ، ثم دلف إلى الداخل ، سمع صوت المزلاج الكثيب يرتج خلف . انقضى وقت طويل منذ كان هنا ، وها هو ذا قد عاد ، بدا كما لو أن دهرا انقضى ، منذ سمع هديل القمرية المتقطع في الأجمة ، كان هذا اليوم الواحد طويلاً ، ومؤلماً ، بالمقارنة بالأيام العشرة السابقة ، التي قضاها بالسجن .

لم يكن لقاؤه بغيريرا مثار دهشة ، راح يفكر في ملامح العجوز ونهجه ، وما طرأ من تغيير عليه ، كان هذا شيئاً توقعه ، منذ هبط هذه الأرض ، لم يكن هيكل

العجوز الناحل ، فيما هو يدب عبر المشى مقبلاً من بعيد ، أمراً مفزعاً ، الآن لم يعد هذا كله يهم ، لم يعد يهمه ، لكن ما مدى صدق ما قاله ؟

اقتعد السراهب الأرض ، محدقاً في الحائط الأجرد ، فيما انسابت أشعة القمر ، عبر القضبان ، فغطت ظهره بسناها . أما كان فيريرا يتحدث على هذا النحو دفاعاً عما جنته يداه وتغطية لضعفه ؟ بلى ، هذه هى الحقيقة ، طبعاً ، كان الأمر كذلك . واصل شق منه التأكيد على هذا ، لكن دفقة خوف اعتصرته فجأة ، فراح يتساط عما إذا كان ما قاله فيريرا صحيحاً حقاً ، قال إن هذا شخصاً واحداً ، إلى عدد أولئك الذين تراجعوا في خوف ، من أمثاله ، ليشاركه الأخرون خوره ووحدته .

راح في الظلمة ، يسائل نفسه عما إذا كان فيريرا غافياً الآن . لا ، لا يمكن أن يكون نائماً . لابد أن العجوز قابع في الظلمة بأحد أركان المدينة ، وعيناه تحدقان فيما أمامه ، ماضغا أغوار عزلته ، ووحدته هذه أكثر برودة وإثارة الفزع من تلك التي يحتملها في زنزانته بهذا السجن ، كان يحاول استدراج الآخرين إلى الدرب الذي أراده ، ليضيف ضعفاً إلى ضعف . إلهي ، أما تنقذه ؟ لقد قلت ملتفتاً إلى يهوذا : «اعمل ما أنت تعمله ولا تبطىء» ، أتراك ستعد هذا الرجل أيضاً في عداد القطيع الذي هجرته ؟

هكذا استشعر للمرة الأولى بعضاً من احترام الذات والرضا عنها ، وهو يقارن وحدته وحزنه بما يشعر به فيريرا ... واستطاع في هدوء أن يطلق ضحكة ، ثم افترش الأرض العارية الصلبة ؛ لعل طيف النعاس يواتيه .

## الفصيل الشابن

أقبل عليه المترجم زائرا ، في الصباح ، كرة أخرى . بادره قائلا :

- لعلك أدرت الأمر في ذهنك ؟

لم يبد حديثه في هذه المسرة كمداعبة القط للفار ، لاح محياه كالحاً ، أضاف :

- لقد حدثك سوانو بجلية الأمر ، فكف عن هذا العناد ! لسنا ندعوك إلى أن تدهس الأيقونة بملء الإخلاص ، ألا تجتاز هذا الإجراء الشكلي فحسب ؟ مجرد الشكل لا غير ! وعندئذ يغدو كل شئ على ما يرام .

لـزم الراهب الصمت ، وقد تجمدت عيناه على نقطة في الجدار ، لا يتحول عنها ، لم يكن ذلك راجعاً إلى أن زلاقة لسان الآخر تثير ضيقه ، وإنما انزلق ما قاله عبر أذنيه دون أن يعنى شيئاً له .

- الآن هيا! لا تثر المزيد من المتاعب ، لا أسالك أن تدهس الأيقونة ، والإخلاص يغمر قلبك ؛ فالأمر يحزنني نفسى بدورى .
  - لم لا تعلقوني في الحفرة ؟
  - لا يزال الحاكم يقول إنه من الأفضل إقناعك ، وجعلك تتقبل تعاليمنا .

ضم الراهب ركبتيه إلى صدره ، هز رأسه رافضا ، كطفل عنيد ، فتنهد المترجم تنهيدة طبويلة ، واعتصم بالصمت قليلاً . طنت ذبابة حوله ، دافة بجناحيها .

- الأمر جلى ... طيب ، لا مناص ، إذن .

هـوى صـوت المزلاج الكثيب ، حينما أعيد إلى موضعه ، على أذنـى الراهـب ، فعلم أن النقاش المنطقى قد انتهى ، مع انبعاث ذلك المدوت المقدد .

لم يكن بوسعه أن يقدر إلى أى مدى سيمكنه احتمال التعذيب ، غير أنه بشكل ما لم يعد يحمل لبدنه المضنى ذلك الرعب ، الذى أثاره فيه ، حينما كان يضرب ضائعاً فى الجبال ، كان الألم قد خدره ، أحس بأن من الخير للموت أن يسارع إلى معانقته ما وسعته المسارعة ، إذا ما كان هدو السبيل الوحيد للإفلات من هذا الانتظار اليومى ، بل لعل الحياة فى رحاب عذاب التفكير فى البرب واليقين بدت شيئا مقيتاً ، ضرع فى قدراء قدواء مؤاده أن يجلب وهن ذهنه وجسده الموت عاجلاً . طفت وراء جفنيه ، كرؤية محموم ، رأس جاربى ، الراحل إلى أعماق اليم . لكم حسد رفيقه ؛ نعم ، لكم حسد جاربى ؛ إذ نجا من هول عذاب كهذا الذى دعانه !

كما توقع ، لم يقدم له الإفطار ، في صباح اليوم التالي ، فتح الباب في الظهيرة ، وأطل عملاق عار حتى الخصر ، لم يكن قد رأه من قبل . أحكم قيد يدى الراهب ، حتى أنه ما إن يحرك جسمه قليلا حتى يحرز الحبل في رسغيه ، فتند صيحة ألم كظيمة عن شفتيه ، وفيما كان يقيد يديه خلف ظهره ، راح يصب عليه سيل إهانات لم يستطع الراهب فهمها ، وحدث نفسه قائلا : «أخيرا أن الأوان» . لكن هذا الشعور ، لدهمشته ، صحبه انتعاش وابتهاج ، لم يعهدهما قبلا .

اقتادوه إلى الخارج ، احتشد الفناء ، السابح في النور ، بثلاثة من رجال الحاكم وأربعة من رجال الحرس والمترجم ... اصطفوا جميعاً ، يحدقون فيه ،

فتطلع إليهم ، مركزاً على المترجم ، وقد تلاعبت ابتسامة على شفتيه ، تشى بشعوره بالانتصار ، حدث نفسه بأنه أيا كانت الظروف ، فما من انسان يستطيع الإفلات من براثن الفرور ، تذكر مبتهجاً أنه حتى هذه اللحظة لم يكن قد لاحظ تلك الحقيقة .

شدد العملاق قبضته على الراهب ، ورفعه بخفة بين ذراعيه ، فوضعه على ظهر حصان ، بلا سرج ، لم يكن يبدو حصاناً ، وإنما بالأحرى حماراً ، هزيلاً ، يتضور جوعاً ، ترنح على الطريق متقلقلاً ، وفي أعقابه رجال الحاكم والحرس والمترجم .

غص الطريق باليابانيين ، انتظاراً لمقدم الركب . ابتسام لهم الراهب ، من فوق حصانه . كهول ففروا أفواهم دهشة ، صبية يقضمون شمار الخيار ، نسوة كان يضحكن أول الأمر ، يحدقن في الراهب كالبلهاوات ، وفجاة يتراجعن مرتاعات ، حاين تلتقي أعينهن بعينيه ، كان الضوء يترامي على كل وجه من هذه الوجوء ، ملقيا ظلالاً شتى . طان خلف أذنه شئ ، لاح كتلة بنية اصابته ، كان روث حصان ، لطخه أحدهم به .

عقد العزم على ألا يدع البسمة تغيب عن شفتيه ، هو ذا يشق شوارع نجازاكي ، على ظهر حمار ، ثمة رجل آخر دخل بيت المقدس ، راكباً حماراً أيضاً ، وقد كان هذا الرجل هو الذي علمه أن أكثر الاختلاجات ، التي ترتسم على محيا انسان ، نبلاً إنما تتجسد في الرضا بملء الحبور بالهزء والإهانة . لسوف يحافظ على هذا الرضا ، حتى النهاية ، فهو ذا محيا مسيحى وسط جمع الكفرة .

جمع رهط من الكهنة البوذيين ، مفصحين عن مشاعر العداء نحوه ،

جمعهم ، تحت شجرة ضخمة ، أقبلوا بقضهم وقضيضهم ، فالتفوا بالحمار الذي اعتلاه ، ولوحوا بالهراوات مهددين ، كأنما ليهددوه ، ويفتنوه عن دينه. تطلع إلى العيون من حوله ، متسائلا عما إذا كان سيجد مؤمنا يعتصم بالتقية ، لكنما عبثاً بحثت عيناه ، فما من وجه حوله إلا دفعه العداء أو المقت أو الفضول . هناك في قلب الجمع لمحت عيناه رجلاً لاح كأنما هو كلب يستجدى الاشفاق ، دونما وعي تصلب الراهب في مكانه ، كان الرجل كشيجيرو .

ملتفاً بالخرق ، وقف في صدر الصف الأول ، منتظراً ، حينما صافحت عيناه مقلتي الراهب ، انكمش ، حاول مسرعاً الاختفاء ، وسط الجمع ، لكن الراهب ، من موضعه فوق ظهر الحمار المتواني ، كان يعلم حق العلم أي مسيرة طويلة قطعها الآخر ، مقتفيا أثره ، وسلط هلؤلاء الكفرة جميعاً كان هذا الرجل وحده هو الذي يعرفه .

(هدئ من روعك ، هدئ من روعك ، است غاضباً الآن ، ليس إلهنا غاضبا) أوما الراهب برأسه نحو كيشيجيرو ، كأنما ليهبه العزاء ، الذي يمنح التائب بعد الاعتراف .

تقول السجلات إن الجموع رافقت الراهب في الطريق من هاكاتا إلى كاتسبوياما ، ثم اخترقت شبوارع جوبو ، وقد جرت العبادة بأن يبامر العاكم بالدعباة في اليوم السبابق لإنبزال العقباب بسباحتهم ، فيطاف بهم عبر نجبازاكي تجريسباً لهم . كان المكان الذي يمضى الركب إليه دوماً هو سوق نجبازاكي العتيق ، حيث تنكفئ البدور بعضها على البعض الأخر ، ويتلاطم الناس خضماً من بشر ، وفي اليوم التالي لتجريسهم ، كانوا يدفعون إلى ساحة التعذيب .

كانت جوتو – ماشى على عهد أومورا سوميتارا ، حينما فتح مرفأ نجازاكى لأول مرة ، هى مستقر المهاجرين من جزر جوتو ، ومن فوقها كان يمكن للمرء أن يلمح خليج نجازاكى ، متلألئا ، تحت شمس الأصيل ، تدافع الجمع ، مطبقاً على الركب ، على نحو ما يفعل فى المهرجانات ، وكل يحاول أن يلقى نظرة على البربرى ، الأجنبى ، على صهوة الحصان ، المجرد من السرج ، ما إن يحاول الراهب أن ينصب قامته المعذبة ، حتى ترتفع صيحة مقت ، يمازجها المزيد من الفرح الصارخ .

كان قد حاول أول الأمر أن يغتصب ابتسامة يرسمها على شفتيه ، أما الآن فقد تصلب وجهه ، ولم يعد ذلك ممكناً ، فما وسعه إلا أن يغمض عينيه ، محاولاً حجب الوجوه ، التى عكف أصحابها على السخرية منه والهزء به ، ويا لها من وجوه ناتئة الأسان ! تسامل عما إذا كان ذلك الرجل قد ابتسام ، في رفق ، حينما أحدق الجمع بقصر بيلاطس ، صارخين ، هاتفين ، وقد أخذ الغضب منهم كل مأخذ ، حدث نفسه بأنه حتى ذلك الرجل عجر عن اجتراح مثل هذا الأسر «في زمان الآلام المقدس هذا زد لنا في رحمتك » . تهاوت كلمات الصلاة من شفتيه ، مثلما يتهاوى الحصى ، وحينما استمر في ترتيلها ، الصلاة من الخروج ، مثقلة بالمشقة ، تشتت تفكيره ، ازاء الألم المبرح المنبعث من الحبل ، الدى راح يقضم رسغيه ،حينما ارتج بدنه ، لكن ما أناخ بكلكل الحزن على صدره كان عجزه عن أن يحب هؤلاء الناس ، مثلما سبق للمسيح أن أحبهم .

- طيب ، أيها الأب ، كيف الحال ؟ أما يقبل أحد ليمد لك يد العون ؟
   تسامل المترجم ، مسايراً إياه ، فجأة هنف به :
- أما تجد عن يمين أو يسار إلا صيحات المقت ؟ ما أعجب أن تهبط هذه

الأرض من أجلهم ، فلا يحس أحدهم أنه بحاجة إليك ، أنت رجل بلا جدوى ... بلا جدوى ..

للمرة الأولى ، اندفع الراهب صائحاً ، وعيناه تقدحان شرراً :

- رغم ذلك ، في هذا الجمع من يصلي في أعماق سكون فؤاده .
- الآن سنحنتك بشيء ، أتوافق على الإصغاء ، منذ وقت طويل كانت هناك إحدى عشرة كتيسة هنا في نجازاكي ، إلى جوار مائتى ألف مسيحي ، في هذا الجمع أناس كانوا يوماً مسيحين ، لكنهم الآن يهزأون بك بكل قوتهم ، وعن عمد و ليبرهنوا لمن يلتفون بهم أنهم ليسوا مسيحين .
  - صب الاهانات على ، كيفما طاب لك ، فما تزيدني إلا شجاعة .
    - الليلة ...

ضحك المترجم لاطماً بطن الحصان بجمع كفه :

-- ... الليلة ، الليلة سترتد ، قال إينوى هذا بوضوح تام ، وحتى الآن لم يقل إن أبا سيرتد ، إلا وصدق فيما قال ، حالفه الصواب في حالة سوانو ، وسيحالفه في حالتك أيضاً .

فرك المترجم كفيه ، في حركة توحى بالثقة المتناهية ، ثم تراجع عن مكانه ، إلى جوار الراهب دفي حالة ساوانوه ... لم تعلق بذهنه إلا هذه الكلمات ، عمته الرجفة ، على ظهر الحصان الأجارد ، فراح يجاك الكلمات ، لعلها تتأى عن نفنه .

فيما وراء الخليج ، سحق السحاب عموداً نفَّ سنا الأصيل حواشيه ، لاحدت له هذه السحب ، لعلة لا يدريها ، قلعة عماليقة ، تنهش في

السحماء ببناضها الشجاهق . كثيراً ما شهد من قبل أعمدة من سحب ، لكنها لم تثـر فيه قط مثل هـذه المشاعر ، الآن بـدأ بـدرك جمال الترتيلة التي رددها المسيحيون ، والتي سلمعها لدى هبسوطه أرض اليسابان ، «إنا على درينا ، إنا على درينا ، إنا على درينا إلى معبد الفردوس ، إلى معبد الفردوس ... إلى المعبد العظيم، ، كان عزاؤه وسلوانه الوحيد هو التفكير في ذلك الآخر ، الذي سبقه على درب الخسوف والرعدة ، ثم تحل بهجة التفكير في أنه ليبس وحيدا ، ففتي هنذا البحر عينه احتميل هنذان الفلاحسان السابانيان العنساء نفسه ، يسوما بكامله ، قبل أن يرحسلا بعيداً ، إلى معبسد الفريوس النبائي ، فبجبأة أفعمت صيدره فرحية وثبَّابة ، حين فكر ببأنه توحد مع هدذين اليابانيين توحد مع جاربي ، توحد مع ذلك الرجل ، الدني ثبتت المسامير كفيه على الصليب ، ألـح عليـه محيا ذلك الرجــل ، مسورة تتدفق حياة ، وتتوهيج حيوية ، المسيح تحبت العبذاب، المسيح الصبابر ، دعما من أعمماق فسؤاده أن يمدنو وجهه من ذلك المحيا .

نحى رجال الحاكم الجمدع ، رافعين سياطهم ، فتفرق أيدى سبا فى خنوع ، والذعر ملء العيون ، فاتسع الطريق أمام الركب ، الذى تناهبته العيون .

أخيراً ، أسدل الستار على الغسق ، وهوت الشمس الآفلة ، متوهجة على سقف معبد ، إلى يسار الطريق . خلف المدينة مباشرة ، لاح جبل ، وكأنه يطفو محلقاً في السماء ، الآن تناوشه من جديد أحجار وقطع من الروث ، تهاوت عليه ، فأصاب بعضها وجهه .

سايره المترجم ، مواصلا إلحاحه :

- هلم الآن ! لست أدعوك لما فيه ضير ، ارتد ، قل كلمة واحدة ، أرجوك ! لئن فعلت هذا ، فلن يعود بك حصائك إلى السجن أبدأ .
  - إلى أين تمضون بي الأن ؟
- إلى ديوان الحاكم ، لا أريد لك العذاب ، أرجوك ، لست أدعوك إلى ما فيه ضير ، ما عليك إلا أن تنبس بهذه الكلمة : وإنى ارتده .

كظم الراهب غيظه ، اعتصم بالصمت على ظهر حصانه الأجرد ، شخب الدم من وجنته ، منثالاً إلى ذقنه . تطلع إليه المترجم ، مضى حزيناً ، وقد ارتسم الحزن على محياه ، وارتاحت كفه على بطن الحصان .

انحنى ليلج السزنزانة الفارقة فى ديجسور دامس ، فجأة لطمته رائحة كريهة ، فألزمت موضعه . كانت رائحة بسول نفاذه ، كان البسول يغطى الأرض تمساماً ، وقف للحظة جامداً ، محساولاً قمسم القئ المتصساعد داخله ، بعسد برهسة اسستطاع أن يميز الجدران فى قلب الظلام ، تلمس الحسائط ، مسستكشفاً طريقه فى أنحساء الغرفة ، فجسأة ارتطسم بحائط أخر ، مد ذراعيه على السساعيهما ، فأدرك أن أطراف أصسابعه يمكن أن تمس الجدارين كليهما ، فى وقت واحد ، أوحسى لسه هذا بحجم الزنزانة التى زج فيها .

أرهف السمع منصناً ، لكنه عبثا راح يصغى ، استحال عليه أن يعرف في أي موضع من مبنى ديوان الحاكم أودعوه ، لكن الصمت القاتل أكد له أنه لبس هناك أحد بقربه . كانت الجدران من خشب ، وفيما راح يتلمس الجانب العلوى منها ، اكتشفت أصابعه انثناء كبيرا ، عميقاً ، ظنه في البداية ضلعاً بين الألواح ، لكنه شعر على نحو ما كذلك أن

الأمسر ليس على هسذا النحو . حينما مضى متلمساً الجسدار بأصبعه ، أدرك تدريجيساً أنه حسرف – تلاه حرف – وكالضرير تلمست أصابعه طريقها عبر الحسروف المنهمرة ، فألفاها تؤلف «مجسدوا الرب» بعدها لم تلمس أصابعه شيئاً ، لربما حفر داعية هذه الكلمات ، حينما زج به في هذا السبحن ، لعلها تكبون عسوناً لمن يبأتي على دربه ، لم يكن هسذا الداعيسة مرتداً ، وهو في سبجنه هذا ، وإنما كان يتوهيج إيماناً ، هنا أفعم انفعال عارم صدر الراهب ، وحيداً في العتمة ، حتى بلغ مشارف الدمع ، حينما فكر فيما يمكن أن يكون قد وقع . راوده شعور بأن ثمة قوة تمنحه حمايتها ، حتى النهاية ، على نحو ما .

لم يدر إلى أى حد أوغل الليل فى مسيرته . كان المترجم ورجال الحاكم الذين لا عهد له بهم يواصلون طرح الأسئلة ذاتها عليه : من أين أقبل ، وإلى أى جمعية ينتمى ، وكم داعية فى ماكاو ، لكنهم لم يدعوه إلى التخلى عن دينه ، بل وبدا كأن المترجم غير نغمة حديثه تماماً ، حيث مضى يؤدى واجبه ، فى الترجمة ، بوجه خلا من أى انفعال ، حينما انتهى هذا التحقيق العبثى ، زجوا به فى هذه الزنزانة .

«مجدوا الرب» . أسند رأسه إلى الحائط ، وسبح في التفكير بدنك الرجل الذي أحبه ، مثلما يستحضر شباب محيسا صديقه الأثير ، الذي غلب عنه . كان قد اعتاد ، منذ زمن بعيد ، أن يستحضر في عزلته محيا المسيح ، ورغم ذلك فمنذ وضعلوا أيديهم عليه ، وبصفة خاصة منذ سبجنه في تلك الزنزانة القريبة من الأجمة ، حيث يتناهي إليه حفيف ورق الشبجر ، أفعم صبدره شعلور أخر مباين ، لدى انبعاث ذلك المحيا ، ناهضا وراء عينيه المغمضتين ، الآن في قلب الظلمة ، لاح له هلذا

المحيا دانياً ، لغه الصمت في البداية ، لكنه رمقه بنظرة أفعمت أسى ، ثم بدا كما لو كنان بحادثه : «حينما تتعذب ، معك أتعذب ، سأظل حتى النهاية إلى جوارك» .

فيما كان يفكر في هذا المحيا ، امتد به التفكير إلى جاربي كذلك ، سرعان منا سيلحق به . تراي له ذلك الرأس الفاحم في أحالمه ، في بعض الأحيان ، تطارد القارب ، ثم تدلف إلى أعماق اليم ، عندها كان الخجل يستبد به ، فلا يملك تفكيراً في ذاته ، هو الذي تخلى عن المسيحيين ، كان التفكير في هذا أمراً لا يحتمل ، حتى أنه كان يحاول أحيانا الإقلاع عن التفكير في جاربي تماماً .

تناهلي إليه صلوت ناء ، بدا كصلوت كلبين يتعاركان نابحين . أرهف السلمع ، لكن الصلوت كان قد توقف ، ثم تواصل فترة طويلة ، أدرك أنه شخير شخص ما ، لابد أن أحد الحراس كان يصدره غارقا في نوم ، حملته إليه وفرة الساكي .

تواصل الشخير ، متقطعاً لفترة ، مرتفعا حيناً ، منخفضاً حيناً آخر ، شأن صوت صدرعن ناى بين يدى عازف مبتدئ ، هو ذا فى هذه الزنزانة المظلمة يغلبه انفعال رجل يواجه الموت ، فيما رجل آخر يصدر شخيره هانىء البال ... بدت له هذه الفكرة مثيرة للسخرية بلا حدود ، غمغم فى هدوء لنفسسه متسائلا عن السر فى أن حياة البشر تبدو حافلة بمفارقات غريبة .

كان المترجم قد أكد له ، عن يقين ، أنه سيصبأ الليلة (آه لو علم حقيقة مشاعرى ...) ندت عنه ضحكه هينة ، فيما همو يبعد رأسمه عن الحائط ، وهذه الأفكار تمر بذهنه ، طفا أمام عينيه محيا ذلك الحارس ناعم البال ،

الذى يصدر هدذا الشخير ، فى نومه العميق ، لئن كان شخيره عالياً ، على هدذا النحو ، فمن المحقق أنه لا يخدشى أن ألوذ بالهرب ، بهذا حدث نفسه ، رغم أنه لم يكن يعتزم الهرب على الإطلاق ، وليشغل ذهنه دفع الباب بكتا يديه ، لكن الباب كان مرتجاً من الخارج فلم يستطع زحزحته عن موضعه .

عرف أن حتفه أت ، لكن مشاعره – ويا الغرابة – لم تكن تساير عقله .

نعم المدوت يدنو . حينما تدوقف الشخير ، اعتصره سكرن الليل الهائل ، لم يكن الأمسر راجعاً إلسى أن ذلك السكون لم تشبه نامة ، ومثلما تطفو الظلمة فدوق الأشبار ، هبطت رهبسة المدوت فجاة ، فسكنت قلبه ، وأفعمته بالفزع ، لدوى يديه ، صارخاً بصدوت عال ، عندئذ تراجع الفزع، كارتداد الجسزر ، لكنه أقبل كرة أخسرى ، هادراً ، كالمد . حاول أن يصلى ضارعا ، فتناهست إليه متقطعة كلمات : «وكان عسرقه مثل قطسرات دم» . حينما تراءى له ذلك الوجه الناحل ، لم يستشعر العزاء في التفكير بأنه قد عرف بدوره الرعب ذاته ، ساعة الاحتضار . مسح جبينه بكفه ، انبعث واقفاً ، راح يذرع الزنزانة الضيقة ، ليشغل نفسه ، فما كان بوسعه أن يظل في موضعه ، كان يتحرك .

أخيراً ، تناهى إليه صبوت يتبردد بعيداً ، ولئن كان هذا صبوت الجلد ، مقبلاً لينبزل به العبذاب ، فذلك خير له من الظللم البارد ، الذى راح يمبزقه ، متغلغلا في لحمه ، على نحو يفبوق ما يمكن لأى سيف أن يجترجه ، ألصبق أذنه بالبناب ؛ لعله يسمع طرفاً مما يقول مباحب هذا الصوت .

بدا كما للو أن شخصاً يقرع آخر ، تجاوب صلوت ، ينم عن الكراهية

والمقت ، مع آخر يتوسسل ضارعاً ، كانت الملاحاة تتوقف في البعيد ، ثم لا تلبث أن تبدو كمسا لو كانت تدنو من موضعه ، فيما كان يصغى ، شقت أفكاره مجرى مختلفاً تماماً ، حدث نفسه بأن السر في أن الظلام يخيفنا هو أنه لا يسزال في أعماقنا ذلك الخوف الغريزى ، الذي كان الرجل البدائي يستشعره ، حين يحتجب عنه النور ، كانت تلك هي الفكرة المجنونة ، التي وثبت إلى نهنه .

ويخ رجل شخصاً ما ، بقوله :

- ألم أقل لك إن عليك الانصراف تواً ؟

عنينذ ، صاح من وجه إليه التقريع ، بصوت باك :

- إنى مسيحي ، دعوني أقابل الأب!

بدا الصبوت مألوفا ، على نحو ما ، نعم ، إنه صبوت كيشيجيرو .

- بعوني أقابل الأب! بعوني أقابل الأب!

- صمتاً ؛ لئن واصلت الصياح على هذا النحو ، لأنيقتك طعم عصاى !

- اضربونی! اضربونی!

طوال الوقت ، ظل المنوت على اختلاطه بصنوت آخر .

- من هذا ؟

تسابل صورت ثالث .

- يبعق أنه معتوه ، إنه كالشحاذ ، لكنه منذ الأمس يواصل القول بأنه مسيحى .

فجأة ، ارتفع صوت كيشيجيرو ، مريداً كالصدى :

- أبتاه ، اغفر لى ! جئت لأدلى باعترافى ، وأتلقى الففران على يديك ،
   فاصفح عنى !
  - عم تتحدث ؟

تناهى صوت ، يحاكى ذلك الذى ينبعث عن شجرة تهوى ، فيما كان الجلاد يلطم كيشيجيرو .

- ابتاه ، اصفح عني !

أغمض الراهب عينيه ، وراح يستحضر صامتا كلمات الإحلال من الننوب ، فعلق طعم مرير بلسانه .

- ولدت ضعيفاً ، ومن يضعف فؤاده لا يملك أن يلقى حتفه شهيداً ، ماذا عساني أصنع ؟

أه ، لم جنت إلى هذه الدنيا ؟

انحبس الصوت منكسراً ، مثاما تسكن النسمة ، ثم تردد في البعيد .. فجأة تراحى أمام الراهب كيشيجيرو ، على نحو ما كان لدى عودته إلى جوتو .. الرجال الأثير وسط رفاقه المسيحيين ، لو لم يكن ثمة اضطهاد ، لقضى هذا الرجل ، يقينا ، حياة هانئة ، يعيشها مسيحياً طيباً .

لم جئت إلى هذه الدنيا ؟ لم ؟ ... لم ... ؟

دفع الراهب أصابعه في أذنيه ، ليحجب هذا الصوت ، الذي ترامي كنباح كلب بعيد عن سمعه .

نعم ، لقد همس بكلمات إحسلال كيشيجيرو من خطاياه ، لكن الكلمات لم تنبعث من أعمساق قلبه ، وإنما صدرت عن شعور بالواجب ، باعتباره قساً ، لهذا بقيت ثقيلة على لسسانه ، مثلما تبقسي نكهة طعسام مر في الحلق ، حقاً

إن كرهبه لكيشيجيرو قد انقضى الآن ، وتبدد ، لكن ذكرى قيامه بتسليمه إلى أيدى جلاديه ظلت منقوشة على سطح ذاكرته ... رائحة الأسماك المقددة التي جعله يقتاتها ، الظمأ اللاهب الذي أعقبها ، ظلا راسخين ، لا سبيل إلى محوهما ، رغم أنه لم يعد يكن له كرها ، أو يستشعر غضباً ، إلا أنه لم يستطع اقتلاع شعوره بالازدراء ، مرة أخرى لاك كلمات التحذير ، التي خاطب بها المسيح يهوذا .

كان قد عجز ، منذ زمن بعيد ، عن فهم هذه الكلمات ، حينما طالعها في الإنجيل ، لم يقتصر الغموض على هذه الكلمات ، وإنما امتد إلى دور يهوذا في حياة ذلك الرجل ، لم ضم هذا الرجل إلى رهط حوارييه الرجل الذي سيسلمه إلى شانئيه ؟ لم مضى في طريقه مثل هذا الوقت الطويل وكأنه لا يعلم شيئا رغم إلمامه بنوايا يهوذا ؟ أما كان يهوذا دمية استخدمت لصلب المسيح وتمجيده ؟

مع ذلك .. مع ذلك ... إذا كان هنذا الرجل هو الحب نفسه ، فلم انتهى إلى نبذ يهنوذا ؟ لقد شنق يهوذا نفسه في حقل الدم ، أتراه نبذ ليتدهدي في ظلام أبدى ؟

كانت هذه الشكوك تتناهبه ، حتى حينما كان طالبا بالمعهد الدينى ، وقسا يدرج بثول الطريق ، تتدافع فى ذهنه ، كفقاعات تطفو على سطح الماء ، فى مستنقع راكد . فى مثل هذه اللحظات كان يصاول التفكير فى هذه الفقاعات باعتبارها أموراً تشوب نقاء إيمانه ، لكنها الآن تحدق به ، فى إلحاح لا يقاوم .

هز رأسه ، تنهد مل ورئتيه ، لسوف تصل الدينونة ، فتنجلي الأسرار ؛ إذ لم يوهب الانسان اكتناه حقائق أحجيات الكتاب المقدس جميعها .

مع ذلك ، فقد أراد أن يكتنه غور السر . كان الراهب قد قال له عن يقين :

«الليلة يقينا ستصبأ» لكم تبدو قريبة من الكلمات التي خاطب بها ذلك الرجل

بطرس «قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات» . مازال الفجر بعيداً ، لم

يحن وقت صياح الديكة بعد .

أه ، ذلك الشخير مرة أخرى كان يحاكي مسوت طاحونة ، يديرها الهواء . اقتعد الراهــب الأرض الغــارقة في البول ، وراح يضحك كمن به مس . يا للانســان من مخـلوق غريب! هو ذا الشــخير الأبله ينبعث عاليـا تارة ، خفيضاً تسارة أخسري ، شخير غر ، رقد يون أن تمسيه رهبة الموت . تمدد ، غارقــاً في نــومه ، كالخنزير ، فاغراً فاه الضخم ، مطلقاً شخيره ، على هذا النحو ، أحس الراهب أن بمقبوره أن يرى وجبه ذلك الحبارس الغيافي رؤيسة العدين ، خيسل إليسه أنه لابعد أن يكسون وجهساً لحيماً ، أثقبله الســـاكي ، حــد السكر ، متفجراً بالعافية ... لكــن الوجــه كــان رهيباً في عين ضحاياه ، فضلا عن هـذا فإن هـذا الحارس لم يكن رفيـم القـدر في ضيراوته . وإنما كيانت ضيراوته هي ضيراوة شيخص وضيع إزاء الحيوانات ، حيوانات تقصر عنه قوة . كان قد رأى أمشاله في ريف البرتفال ، وعرفهم حق المعرفة ، هذا الرجل لم تخطر بباله خاطرة عن العذاب ، الذي سيحيــق بالآخرين ، جــراء ما تأتيه يـداه . كان أمثــاله هــم الذين قتلوا ذلك الرجل ، الذي كان محياه هو أسمى وأجمل محيا يمكن لبشري أن يحلم به .

أجل ، ويا له من شيئ مقيت أن يبتلى ، في هذه الليلة الأكثر أهمية في عمره بمثل هذا الضجيج الشكس المنكر .. فجاة أفعم الغضب صدره ، حينما أدرك هذه الحقيقة ، أحسس بأن حياته تزدري ، وحينما توقف

الشخير لحظة ، بحداً يقرع الصائط بجمع يده ، لكن الصارس ، شأن الصواريين الذين رقدوا في الجسمانية ، دون أن يخطر لهم عذاب ذلك الرجل على بال ، لم ينهض من نومه شرع يلطم المائط بجنون ، فانبعثت عندئذ ضجة الباب ، فيما كان يفتح ، ومن بعيد تناهى وقع اقدام تسرع إلى حيث كان .

- أيها الآب ، ماذا دهاك ؟ ماذا دهاك ؟

كان المترجم هو الذي يتحدث ، رن صوته محاكيا صوت قط يتلاعب بطريدته ، وأضاف :

- الأمر مفزع ، مفزع ، أليس من الخير لك ألا تكون عنيداً ؟ لو أنك قلت : «إنى أرتد» لمسار كل شئ على ما يرام ، عندئذ سيكون بمقدورك أن تريح ذهنك المكدود ، وأن تلتقط أنفاسك .

رد الراهب عبر الظلام:

- لا شئ يثير حفيظتي إلا هذا الشخير.

صمت المترجم فجأة ، كأنما ألقمته الدهشة حجراً :

- أتحسبه شخيراً ... ذلك .. سوانو أسمعت ما قال ؟ إنه يحسب هذا الصوت شخيراً .

لم يكن الراهب قد عرف أن فيريرا يقف إلى جوار المترجم.

- سوائو قل له ما هذا الصبوت!

سمع الراهب صوت فيريرا ، ذلك الصوت الذي كان يصغى إليه ، كل يوم ، في الأيام الخوالي ، كان صوتا خفيضا يخالجه الإشفاق .

- ليس هذا شخيراً ، وإنما هو أنين المسيحيين المعلقين في الحفرة .

وقف فيريرا هنالك متحجرا ، في موضعه ، وقد نكس رأسه ، كسدابة هرمة ، كعادته أطل المترجم من الباب برأسه ، محدقاً فيما أمامه . انتظر ، طال انتظاره ، لم تصل إلى أننيه نأمة واحدة ، همس قلقا بصوت أجش :

- أعتقد أنك لم تلق حتفك ، أوه كلا ، كلا ، فمن المصرم على المسيحى أن يطفعى بيده نصور الحياة ، الذي منحه الله إياه ، سوانو ! ساؤكل باقى الأمر لك .

قالها منصرفاً ، وسرعان ما طوته الظلمة ، وإن رددت صدى وقع اقدامه .

لم تند حركة عن فيريرا ، حينما انداح في الموت وقع الاقدام ، وإنما وقف صلحتا ، منكس الرأس . بدا جسده طافيا في الهواء ، كالشبع ، ناحلاً كقصاصة من ورق ، صغيراً كطفل . حتى ليظن المرء أنه من المستحيل أنه يسك بكفه .

### قال مطلا من الباب:

– إحم إحم! أتسمعني؟

لم يحر الكاهن جواباً ، فكرر فيريرا الكلمات عينها ، وأضاف :

- في مكان ما ، على ذلك الحائط يمكنك العثور على حروف حفرتها هناك «مجنوا الرب» . ما لم يكونوا قد محوها ، ستجد الحروف على الحائط الأيمن .. أجل في الوسط .. أما تلمستها بأصابعك ؟

ما من صبوت ند عن الزنزانة ... وحدها قبعت الظلمة ، التي تكوم الراهب في رحمها ، داخب الزنزانة ، والتي بدا أنه من المستحيل أن تكتنه العين حجبها .

تردد صوت فيريرا ، واضحاً ، فاصلا المقاطع أحدها عن الآخر :

- كنت هنا مثلك ، زجوا بي ها هنا ، كانت تلك الليلة أكثر عتمة ، وأشد بردأ من أي ليلة في حياتي .

أسند الراهب رأسه المتثاقل ، على الحائط الخشبى ، أصغى شارداً إلى كلمات الكهل ، حتى وإن لم يقل ذلك فيريرا ، فإنه كبان يعلم أن تلك الليلة كانت أشد ظللماً من أى ليلة سلبقتها ، كان يعرف ذلك حق المعرفة . لم تكن تلك هى المشكلة ، وإنما المشكلة أنه لا ينبغى أن تنطلى عليه أحابيل فيريرا ... إغدواء فيريرا الذى زج به فى الظللم مثله ، وها هدو ذا الآن يدعوه ليسير على دربه .

- لقد سمعت هذه الأصدوات بدورى ، سمعت أنين الرجسال الذين علقوا في الأخدود .

فيما كان فيريرا ينهى كلماته ، بلغت الأصدوات التى تشبه الشخير مسامعهما ، مرتفعة حيناً ، خفيضة حيناً آخر ، لكن الراهب كان يعلم الأن جليبة الأمر ، كانت لهاث وأنين بنشر عاجزين ، تدلوا في أخدود العذاب .

بينما هو مقع هسنا في الظلام ، ثمة من يثن ، والدم يتقاطر من أنفه وفعه ، إنه حتى لم ينتبه إلى هذا ، لم يرتل صلاة ، وإنما ضحك ، أذهلته هذه الفكرة بذاتها ، لقد حسب هسذا الصبوت شليئاً يبعث على الضحك ، وقد أغرب في الضحك بصوت عال ، لقد صدق في عملاء غروره أنه هنا وحده في هسذه الليلة يشارك ذلك الرجل عنذابه ، ولكن ها هنا إلى جواره تماماً أنباس يشاركون في العنذاب ، على نحو يفوقه كثيراً

غمغم صيوت ، لم يكن صوته ، في أعماقه : لم هذا الجنون ؟ أتدعو نفسك راهبا؟ راهب أخذ على عاتقه أن يحمل عنذاب الآخرين ؟ صاح بصوت عال :

- إلهي ! أكنت حتى هذه اللحظة تسخر مني ؟
- «مجدوا الرب» . لقد حفرت هذه الكلمات على الحائط .

كرر فيريرا قوله ، وأضاف :

- ألا تستطيع العثور عليها ، ابحث مرة أخرى !

جرف الغضب الراهب ، صاح بصوت أكثر ارتفاعاً عن ذي قبل :

- أعرف ، صمتاً ! ليس من حقك الحديث على هذا النحو.
- ليس من حقى ؟ يقيناً ، ليس من حقى ، أصغيت طوال الليسل إلى أصلوات الأنيس هذه ، فما عاد بمقدورى أن أمجد الرب ، لم أرتد لأننى علقت في الأخدود ، طلوال تسلالة أيام ، أنا ، من يقف أمامك ، علقت في أخدود امتلاً بالبراز المتحملل ، لكنى لم أفه بكلمة واحدة تخذلنى أمنام الرب .

رفع فيريرا صوتاً ، بدا كالهدير ، وهو يصيح :

- إن السر في ارتدادي ... هل أنت على استعداد السماع ، اصغ ! لقد زجوا بي هنا ، وأصغيت إلى أصوات هؤلاء الناس ، الذين لم يجترح الله شيئا من أجلهم .. لم يأت شيئاً واحداً من أجلهم ، توسلت ضارعاً بكل قوتى ، لكن الله لم يصنع شيئاً .
  - صمناً!
- ليكن ، تضرع إليه ، لكن أولئك المسيحيين يعانون عذاباً رهيباً ، لا يمكن لك

حتى أن تفهمه ، منذ الأمس ، المستقبل ، والآن في هذه اللحظة عينها الم ينبغى أن ينوقوا العذاب على هذا النحو ؟ وفيما هذا يحدث فإنك لا تفعل لهم شيئا ، والله .. إنه لا يفعل شيئا بدوره .

هز الراهب رأسه مهتاجاً ، وضع سبابتيه كلتيهما في أذنيه ، لكن صوبت فيريرا اندلع ، دونما رحمة إلى سمعه ، متشابكاً مع أنين المسيحيين . كف ! كف ! يا إلهى حان الأوان كي تكسر هذا الصمت . ينبغي ألا تظل صامتاً ، برهن على أنك العدل ، أنك الخير ، أنك الحب ، ينبغي أن تقول شبيئاً ؛ لتظهر الدنيا أنك الجلال .

ارتمى ظل هائل على روحه ، مثلما يرتمى ظل جناحى طائر محلق على شراع سفينة ، أعاد جناحا الطائر إلى نهنه نكرى الطرق العديدة التى لقى المسيحيون حتفهم بها . فى ذلك الوقت أيضاً كان الله يعتصم بالصمت ، حينما هطل المطر وسط الغمام على البحر كان صامتاً ، حينما قتل الأعور تحت اشعة الشمس الوهاجة ، لم يقل شيئاً ، ولكن وقتها كان بمقدور الراهب احتمال الأمر ، أو بالأحرى كان قادراً على أن يدفع الشاك الرهيب بعيداً عن أعتاب ذهنه . أما الآن فالأمر مختلف . لم يواصل الرب صمته فيما هذه الأصوات المتالة تتصاعد ؟

- إنهم الأن في ذلك الفناء .

تناهى صوت فيريرا الأسيف ، هامساً إلى مسمعه .

- ثلاثة مسيحيين تعساء معلقون الآن ، علقوا هناك منذ قدومك .

لم يكن العجوز يكذب ، أرهف السمع ، فجأة تكشف الأنين ، الذي بدا صوتاً واحداً عن صوت مزدوج ... صوت يئن عالياً (أبداً لم يخفت)

تشابك الصبوت المرتفيع مع الصبوت الخفيض ، صبادرين عن شخصين مختبلفين .

- حينما أمضيت تلك الليلة هنا ، كان هناك خمسة أشخاص علقوا في الأخدود ... خمسة أصوات تناهت إلى سمعى ، مع زفيف الريح ، قال رجل الحاكم :

«لئن صبات ، لنخرجن هؤلاء الناس من الأخدود ، نحطم اغلالهم ونضع دواء على جراحهم» أجبت : «ولم لا يرتد هؤلاء الناس؟» ضبحك رجل العاكم ورد قائلا : «لقد صبأوا مرات عديدة ، لكنك مادمت لم تصبأ فلا مجال لإنقاذ هؤلاء الفلاحين» .

من بين دموعه ، قال الراهب :

- وأنت ... أنت كان عليك أن تصلى .
- لقد صليت ، وواصلت الصلاة ، لكن الصلاة لم تجترح شيئاً ، لتخفف عذابهم ، شق ما خلف آذانهم ، وانسكب الدم وئيداً ، عبر هذا الشق ، وخلال الأنف والغم . أعرف ذلك حق المعرفة ؛ لأنى جربت هذا العذاب ذاته ، حينما أنزل ببدنى . الصلاة لا تجترح شيئاً لتخفيف العذاب .

تذكر الراهب كيف أنه لاحظ حينما التقى فيريرا ، لأول مرة ، في سايشوجى ، أثاراً تشبه أثر الحرق في صدغيه ، بل تذكر لون الجرح البني ، الآن تصاعد المشهد كاملاً ، خلف جفنيه المغمضين ، راح يلطم رأسه بالحائط ؛ ليطرد ما تخيله من ذهنه ، وقال :

- سيلقى هؤلاء الناس بهجة أبدية ، نظير هذا العذاب ، الذي لاقوه في الأرض.

- قال فيريرا:
- لا تخدع نفسك! لا تخف وهنك وراء تلك الكلمات المزوقة!
  - وهني ؟

هز الراهب رأسه نافياً ، لكن ثقته بنفسه كانت قد تبددت ، قال :

- ماذا تعنى ؟ إنما بسبب ايماني بخلاص هؤلاء الناس ...
- إنك تضفى على نفسك اهمية تفوق ما لهم ، أنت مشغول بخلاصك ، لئن قلت إنك سترتد فإن هؤلاء الناس سيرفعون من الاخدود ، سينجون من العذاب ، وها أنتذا ترفض أن تفعل ذلك ، وما هذا إلا لأنك ترتعد فرقاً من أن تخذل الكنيسة ، ترتعد فرقاً من أن تغدو طريد الكنيسة مثلى .

اندلعت كلمات فيريرا حتى الأن في نفس واحد من غضب ، لكن صوبه راح يتخاذل تدريجياً ، وهو يقول :

- رغم ذلك ، فقد كنت في موضعك ، في تلك الليلة السوداء الباردة ، كنت مثلما أنت الآن ، ومع هذا أتسلك الآن مسلك الحب ؟ ينبغي على الراهب أن يحيا مقتديا بالمسيح . ولو أن المسيح كان هنا ...

الزم فيريرا الصمت لحظة ، ثم فجأة انطلق متحدثاً ، بصوت قوى :

- يقينا لصبأ من أجلهم .

تراجع الليل ، متخاذلاً أمام الفجر ، بدأت الزنزانة ، التي ظلت حتى الآن كتلة من ظلمة فاحمة ، تأتلق بحجر واهن من نور شاحب .

يقيناً كان المسيح سيرتد عن دينه لمد يد العون لهم .

قال الراهب ، حاجباً وجهه بكفيه ، وقد تشنج صوته ، منساباً من خلل

#### أصابعه :

- . 4 . 4 . 4 . 4 -
- من أجل المحبة كان المسيح سيرتد ، حتى لو كان ذلك يعنى التخلى عن كل ما يحظى به .
  - كف عن تعذيبي ! إليك عنى ، إليك !

صاح بها الراهب مهتاجا ، لكن الرتاج كان قد نزع عن موضعه ، وفتح الباب. فتدفق ضياء الصباح الشاحب ، إلى الزنزانة .

قال فيريرا ، ممسكاً في رفق بكتف الراهب :

- ستؤدى الآن أكثر أعمال المحبة ، التي اجترحت حتى الآن ، إيلاما .

اجتر الراهب قدميه عبر الدهليز متعثراً ، تقدم خطوة فخطوة ، كما لو كانت اغلال ثقيلة من الرصاص تثقل قدميه ، مضى به فيريرا قدماً ، في غبش الصباح الرفيق بدا الدهليز بلا انتهاء . لكن هناك ، في النهاية ، انتصب المترجم ، ومعه حارسان ، وقد لاحوا كالدمي السوداء تماما .

- سوانو ، هل انتهى الأمر ؟ أنخرج الأيقونة ؟

قالها المترجم ، واضعا الصندوق ، الذي كان يحمله ، على الأرض ، أخرج منه لوحة منقوشة من الخشب .

- ستؤدى الآن اكثر أعمال المحبة ، التي اجترحت حتى الآن ، إيلاماً .

كرر فيريرا قوله السابق ، في رفق ، وأضاف :

- سيدينك اخوانك في الكنيسة ، مثلما أدانوني ، لكن ثمة ما هو اكثر أهمية من الكنيسة ، أكثر أهمية من الدعوة : هو ما توشك الآن على اجتراحه .

هى ذي الأيقونة ، الآن ، عند قدميه .

ثبتت مطروقة نحاسية ، ساذجة ، على كتلة مرمدة من الخشب القنر ، جرى تجذعها مثل موجات صغيرة ، امتد امامه وجه المسيح ، القبيح ، متوجاً بإكليل من الشوك ، والذراعان ، الناحلان ، المتدان على اتساعهما . تطلع الراهب ، بعينين غائمتين ، مضطربا ، في صمت ، إلى الوجه ، الذي يصافحه الآن ، المرة الأولى، منذ هبط هذه الأرض .

قال فيريرا:

- أه! تشجع!

- إلهى ، منذ زمن بعيد ، بعيد ، أمعنت التفكير مرات لا حصر لها في محياك، عشرات المرات جال بخاطرى ، خاصة منذ هبطت هذه الأرض ، حينما اختفيت في جبال توموجى ، حينما عبرت إلى الجزيرة ، في قارب صغير ، حينما ضربت ضائعاً في شعاب الجبال ، حينما رقعت في ليل السجن ، حينما كنت أصلى ، كان محياك يتجلى لى ، وحيداً كنت أمعن التفكير في محياك ، وأنت تمنح البركات ، وحينما ظفر بي شانئي، منحنى محياك ، على نحو ما بدا حينما حملت الصليب ، الحياة ، عميقاً حفر هذا المحيا في روحى ، الشيء الأكثر بهاء ، والأقسرب إلى القلب ، في الدنيا ، كان يحيا في قلبي ، الأن بهذه القدم سأدهسه .

لاحت أشعبة الشمس الأولى ، تألق النبور على عنقبه الطبويل ، الممتد ، كعنق دجاجة ، وعلى كتفيه الهزيلين . أمسبك بالأيقونة بيديه ، قربها من عينيه ، ود لبوضه إلى وجهه ذلك الوجه الذى دهسته كل هذه الاقدام الكثيرة ، حدق دائباً ، بنظرة محزونة ، في الرجل ، الذي يتوسبط الأيقونة ،

وقد أبلته ، ودفعته غائراً في الخشب ، دهسات لا تفتأ تتكرر . تحدرت دمعة من عينيه .

- أه ، الالم .

قالها مرتعداً .

- إن هو الا اجراء شكلي ، ما أهمية الشكليات ؟

راح المترجم يستحثه ، أضاف :

ما عليك إلا أن تجتاز الإجراء الشكلي بالدهس.

رفع الـــراهب قدمه ، أحس بألم ثقيل كثيب ينتابها ، ليس هذا اجــراءً شكلياً ، لسـوف يدهـس الآن ما كان يعده أكثر الأشياء بهاء في الحياة ، يدهس ما عده اكثر الأشياء بهاء في البنان ، ما عده اكثر الأشياء نقاء ، يدهـس ما أفعمه بالمثل العليا ، وبأحلام الانسان ، لشد ما تؤله قدمه ، عندئذ ، حدث المسيح ، القابع في البرونز ، الراهب : دادهس! ادهس! إنني أعــرف ، خيراً من الجميع ، الألم ، الذي يعتري قدمك . ادهس! فقد جئت إلى هــــذه الدنيا ليدهسني البشـر ، حملت صليبي لأشارك الناس ألمهم ...» .

وضع الراهب قدمه على الأيقونة . اندلع الفجر ، وفي البعيد صباح الديك .

# النمسل التاسيع

لم ينه مسر المطسر مستراراً في ذلك المسيف . في هدأه المساء ، كانت نجازاكي تتقد بالحرارة والرطبوبة ، كحمام بخار ، حين يترامي الغسق ، ينفع النور ، المتعكن عن الخليج ، المرء للإحساس بالحسر خانقاً ، تدلف العربات ، التي تجرها الثيران ، إلى المدينة ، مثقلة بأجولة القش ، فتتالق العجلات ، مرسلة سحباً من الغبار الأشهب ، وحيثما مضى المرء ، اشتم الهواء مثقلاً برائحة السماد .

انتصف الصيف ، تدلت القناديل من طنف الدور ، وأركان المتاجر الضخمة ، حيث زخرفت بالزهور والطيور والفراشات ، ورغم أن المساء لم يزح أستاره بعد ، فقد تجمع الأطفال ، صادحين بأغنيتهم :

أيها القنديل ، وداعاً ، وداعاً ، وداعاً ،

إذا حصبته بحجر تشل يدك .

أيها القنديل ، وداعاً ، وداعاً ، وداعاً ،

إذا حصبته بحجر تشل يدك .

انحنى مطلاً من النافذة ، وراح يترنم بالأغنية ، هامساً بها لنفسه ، لم يفهم مغزى ما يصدح به الأطفال ، لكنه كان بشكل ما يعانق شيئاً حزيناً ، يحفه الشجن ، لم يدر ما إذا كان هذا نابعاً من الأغنية في ذاتها ، أم من قلب من يشدو بها .

في الدار المجاورة ، كانت امرأة ، متهدلة الغدائر حتى الخصر ، تعد ثمار

الخوخ والعناب والبقول على أحد الرفوف . كان هذا الرف مخصيصاً لأرواح الموتى، وكان العيد أحد الاحتفالات التي يقيمها اليابانيون ؛ ليبعثوا العزاء في الأرواح ، التي يفترض أنها تعود في اليوم الخامس عشر ، بعد رحيلها ، إلى دورها . لم يعد المشهد بالنسبة له مناسبة نادرة ، فهو يذكر على نحو غامض أنه قرأ شيئاً عنه في القاموس الهولندي ، الذي أعطاه فيريرا إياه .

انغمس الأطفال في عبثهم ، اصطفوا وراحوا يحملقون فيه ، بينما كان مطلاً من النافذة ، ظلوا يصبيحون : «بولس المرتد ، بولس المرتد !» بل وألقى البعض بالأحجار عبر ، النافذة .

## - أولاد أشقياء!

قالتها المرأة ذات الغدائر ، منثنية توبخ الأطفال ، وتطردهم بعيداً ، راقبهم يعدداً بالقديم بعيداً ، راقبهم يعدون بعيداً بابتسامة حزينة ، فكر في عيد كل القديسين في لشبونة ، تأمل أوجه الشبه بهذا العيد ، هذا العيد الذي توقد الشموع خلاله في نوافذ لشبونة .

كانت داره تقع في سوټوراماسي ، فوق أحد المنحدرات العديدة في نجازاكي ، وما كان له أن يغادره ، الا بتصريح من ديوان الحاكم . كانت تسليته الوحيدة أن يظل من النافذة ، مشاهداً الناس في غدوهم ورواحهم . في الصباح ، تمر النسوة حاملات صناديق الخضر على روسيهن ، قادمات إلى المدينة من أومورا و ايساهايا ، عند الظهيرة يقطع الطريق رجال ، لا تسترهم الا أثواب شدت حول خواصرهم ، يغنون بأصوات مرتفعة ، تتبعهم خيول ناحت ظهورها بما تحمل . في المساء ، يهبط المنحدر كهنة يقرعون أجراسهم . كان ينظر إلى مشاهد حياة اليابان تلك متشرباً التفاصيل جميعها ، كأنما كان عليه ، عقب ذلك ، أن يصفها اليابان تلك متشرباً التفاصيل جميعها ، كأنما كان عليه ، عقب ذلك ، أن يصفها كرة أخرى ، فتعبر ظلال ابتسامة استسلام مريرة وجنتيه .

فى مثل هذه المناسبات ، تطفو مشاعر اليأس فى صدره ، بينما يعكف على تأمل الأمر بأكمله . لم يدر ما إذا كان المبشرون فى ماكاو وجوا قد سمعوا بارتداده ، لكنه توصل مما سمعه من النجار الهولنديين ، الذين يسمح لهم بدخول البلاد فى ديجيما ، إلى أن النبأ ربما كان قد بلفهم . وهذا يعنى أنه طرد من رحاب الإرسائية .

لم يطرد من الإرسالية فحسب ، وإنما جرد من حقوقه كراهب كافة ، وربما كان الدعاة ينظرون إليه بحسبانه خارجاً عن الدين ، كان يغمغم محدثاً نفسه عاضاً شفتيه : «ما أهمية هذا كله ، ليسوا هم الذين يحكمون على قلبى ، وانما إلهنا» .

رغم ذلك ، فقمة أوقات في الليل تصباعد هذه الرؤية أمام عينيه ، وتعصف الفكرة المعنبة بروحه ، عندئذ يصرخ ، دونما وعلى ، ويقفز من فراشه ، كان التحقيق يطارده ، كالحكم الاخلير يوم الدينونة ، متوهجا بالحياة وبالتجسد .

- ماذا تفهمون؟ أنتم أيها الرؤساء في ماكار وأنتم في اوربا!
   أراد أن يناظرهم وجهاً لوجه ، في الظلمة ، وأن يدافع عن نفسه:
- إنكم تحيون حياة هائة ، ناعمى البال ، فى «بلهنية» ، فى مكان لا تهب فيه عاصفة ، ولا يحل عذاب بساحة أحد ... إلى ها هنا ينبغى أن تحملوا لواء الدعوة ! هناك توقرون بحسبانكم قصص الرب العظيمة ، ترسلون بالجنود إلى ساحة المعركة المحتدمة ، لكن القادة ، الذين يصطلون ، إلى جوار النار ، فى خيمة ، لا ينبغى أن يوجهبوا اللوم إلى الجنود ، الذين ظفر العدو بهم أسرى ... (ولكن كلا ، لا يعدو أن يكون هذا تبريراً أصطنعه لذاتى ، إننى أخدع نفسى)

هزّ الراهب رأسه ، في وهن (لم أحاول حتى الآن القيام بهذا الدفاع البشع عن الذات ؟) .

لقد سقطت ، ولكن يا إلهى ، أنت وحدك تعلم أننى لم أتنكر لإيمانى . لسوف يتساط رجال الدين لم زلت قدمى . أكان ذلك لأن عذاب الأخدود كان أمراً عصى الاحتمال ؟ أجل ، فما كان بمقدورى احتمال أنين أولئك الفلاحين المعلقين فيه ، وفيما راح فيريرا ينفث كلماته الغاوية ، ظننت أننى حين أرتد فإن أولئك الفلاحين البؤساء سيعرفون طريق الخلاص . أجل ، كان الأمر كذلك . ورغم ذلك فإني أتساط في نهاية الأمر عما إذا كان هذا الحديث عن المحبة لا يعدو في نهاية الأمر أن يكون تعلة نتعلل بها لنبرر ضعفنا .

إنى القر بهذا ، فلست أخفى ضعفى ، وإنى الأسباط عما إذا كان ثمة ما يميزنى عن كيشيجيرو ، ورغم ذلك فإنى أعلم أن إلهى مختلف عن الرب ، الذى يكرز باسمه في الكنائس .

قبعت ذكرى هذه الأيقونة ، تلك الصورة الحارقة ، وراء جفنيه . لقد وضع المترجم عند قدمه كتلة خشبية ، عليها قطعة من نحاس ، حفر فيها صانع يابانى محيا ذلك الرجل ، لكن ذلك المحيا كان مختلفاً عن ذلك الذي تأمله في البرتفال ، روما ، جوا ، وماكاو . لم يكن مسيحاً أفعم محياه . جلالاً ومجداً ، لم يكن وجهاً وسحمه بالبهاء احتمال الألم ، كما لم يكن محيا يفيض بقوة الارادة ، التي ترد الفواية . كان محيا الرجل ، الذي قبع عند قدميه أنذاك مهزولاً ، شفه الاعياء .

دهس الكثيرون من المسيحيين بأقدامهم حتى اسوّد الخشب المحيط به من آثار الاقدام ، أما الوجه ذاته فقد تقصر من طول الدهس ، هذا الوجه المقصر هو الذي

نظر إلى الراهب في أسى ، راح يحدثه في شجن ، كأنما العينان تتحدثان ، وتناشدان : «ادهس! ادهس! إنى هنا لتدهسني » .

فى كل يوم كانوا يمضون به التحقيق على يدى «الأوتونا» ، وهو من الشخصيات القيادية بالمدينة ، ويعد ممثلاً لها ، فى كل شهر كان يقبل بأردية مختلفة ، ثم دفع به إلى ديوان الحاكم .

مدرات عديدة استدعاه رجال الصاكم ، عن طريق الأوتونا ، ثم دفع به مجدداً إلى الديوان ، ها هنا كانت تعرض عليه أشياء معينة ، عجز رجال الحاكم عن الحكم عليها ، وكانت وظيفته أن يقرر ما إذا كانت ذات صبغة مسيحية ، كانت بحوزة الأجانب القادمين من ماكار أشياء شتى غريبة ، وكان فيريرا أو الراهب وحدهما بمقدورهما أن يحكما ، على الفور ، بما إذا كانت تنتمى إلى نوعية الاشياء ذات الصبغة المسيحية ، التي يحظرها القانون . حينما ينتهى عمله يتلقى بعض الفطائر أو النقود من ديوان الحاكم ، مكافأة على عمله .

كلما مضى إلى ديوان الصاكم فى هاكاتا ، ألفى المترجم المعهود ذاته ورجال الحاكم عينهم هناك ، فيحيونه دائماً بروح المجاملة . لم يكن ثمة مجال اطلاقاً لإذلاله ، أو معاملته باعتباره مجرماً ، بل الأمر على العكس من ذلك ، فقد كان مسلك المترجم يوحى بأنه لا يتذكر اطلاقاً ما حدث فى الماضى ، أما هو فقد كان يبتسم ، وكأن شيئاً لم يكن . رغم ذلك ، فما أن تطأ قدمه أرض المكان حتى يحس بألم طاغ ، يعيد إليه نكرى ، لا يستطيع أي منهما أن يقربها ، وإنما يتعين عليه تجنبها دائماً ، كان الأمر يتصاعد على نصو خاص ، حينما يمر بغرفة الانتظار ، لأنه من خلالها كان يمكن أن يلمح الدهليز المظلم ، على مبعدة من الفناء ، ها هنا، في ذلك الصباح

الشاحب ، هوى في حضن فيريرا ، من ثم اعتاد أن يشيح بوجهه، في عجلة يشوبها الحرج .

أما عن فيريرا فقد حظرت عليه مقابلته حسب مشيئته . كان يعلم أنه يقطن في تيرماشي ، قرب سايشوجي ، لكن تبادل الزيارات كان محظوراً عليهما . والمرة الوحيدة التي التقيا فيها حدثت حينما أقبلا إلى ديوان الحاكم ، بصحبة الأوتونا ، كانا ، كلاهما ، يرتديان الملابس ، التي تلقياها من الديوان . حيا أحدهما الأخر بلغتهما اليابانية الغريبة ، حتى يمكن للأوتونا أن يعرف ما يقولانه .

في الديوان ، حرص على التظاهر بالهدوء التام ، لكن مشاعره حيال فيريرا كانت تستعصى على الكلمات ، تضاربت في فؤاده مشاعر متشابكة ، كتلك التي يمكن أن تسود قلبي رجلين ، يواجه أحدهما الآخر ، لئن كان يكره فيريرا ، فذلك لا يرجع إلى أنه الرجل الذي قاده إلى السقوط ، (لم يشعر بكره أو مقت جراء هذا) وإنما لأنه يجد في فيريرا جرحه الغائر ، على نحو ما هو عليه تماماً . كان شيئاً لا يطاق أن يرى وجهه القبيح ، على صقال وجه فيريرا ... فيريرا الجالس أمامه مرتدياً الملابس اليابانية عينها ، مستخدماً اللغة اليابانية ذاتها ، ومثله مطروداً من رحاب الكنيسة .

! la ! la ! la

كان فيريرا ينبعث ضاحكاً ، بصوت مستخز ، أمام رجال الحاكم .

- هل جات الشركة الهواندية إلى إيدو ؟ في الشهر الماضي ، حينما كنت في ديجيما ، كانوا يقواون إنهم سيمضون إلى هناك .

يحدق الراهب صامتاً في فيريرا ، يلتقط مشهد العينين الغائرتين والكتفين

المتهداتين ، يصفى إلى الصوت الأجش . لقد غربت الشمس على هاتين الكتفين في سايشوجى ، حينما التقيا لأول مرة ، هوت اشعة الشمس ، وكأنها تسوط هاتين الكتفين .

لم تقتصر مشاعره ، حيال فيريرا ، على الازدراء والكراهية فحسب ، وإنما كان هنالك كذلك شعور بالإشفاق ، شعور مشترك بالإشفاق على الذات ، بين رجلين اقتسما المصير ذاته ، أجل كانا يشبهان توأمين بشعين ، جالت بخاطره هذه الفكرة فجأة ، فيما كان يتطلع إلى ظهر فيريرا ، كل منهما يكره قبح الآخر ، يزدرى الآخر ، لكن هذا ما كانا عليه ... توأمان لا يفترقان .

حين ينتهى عمل ديوان الحاكم ، يكون الليل عادة قد أرخى سدوله ، تندفع الخفسافيش بين البوابة والأشسجار ، تدف عبر السماء الأرجوانية ، يومىء رجلا الاوتونا ايماءة العارف بجلية الأمر أحدهما للآخر ، وينطلق كل منهما بالأجنبى الذى عهد به اليه ، ذات اليمين وذات اليسار ، وفيما يرحل إلى البعيد يختلس النظر نحو فيريرا ، يلقى فيريرا بدوره نظرة مختلسة نحوه ، لن يلتقيا إلا في الشهر المقبل . وحينما التقيا ، لم يستطع أحدهما أن يسبر أغوار عزلة الأخر .

### الفصل العاشر

# مقتطفات من يوميات جوناسين الكاتب بالشركة الهولندية في دجيما بنجازاكي يوليو ٤٤٤ (يونيو ، عام الشوهو الأول)

الثالث من يوليو: غادرت السفن الصينية المرفأ ، تم الحصول على تصريح السفينة «ليلو» بالرحيل ، في الخامس من يوليو ، ينبغي أن تنقل إليها غدا الفضة، إمدادات حربية ، بضائع مختلفة ، مع إنهاء كل التجهيزات .

الثامن من يوليو: تمت تسوية الحسابات الختامية مع التجار ، الصيارفة ، أصحاب الدور ، والسيد شيرويمون ، دونت بأمر الرئيس أوامر بشأن البضائع المرسلة إلى هولندا ، ساحل كورومانديل ، وسيام ، على أن تشحن في الرحلة التالية .

التاسع من يوليو: اكتشفت أيقونة العذراء مريم ، في دار أحد المواطنين هنا ، 
زُج بأهل الدار توا في السجن ، ومنه إلى التحقيق ، تبع ذلك البحث عن الرجل 
الذي باعهم إياها والتحقيق معه ، يقال إن الراهب سوانو شوان ، وهو من 
الصابئة ، والراهب رودريجيز ، وهو من الصابئة البرتغاليين كذلك ، قد شهدا 
التحقيق .

قبل ثلاثة أشهر ، عثر على عملة معدنية ، تحمل صورة أحد القديسين في دار مواطن هنا ، وتقول شائعة إن أهل الدار جميعاً قد اعتقلوا ، ووضعوا تحت التعذيب ؛ لإجبارهم على التخلي عن دينهم ، إلا أنهم رفضوا الردة ، ناشد الراهب رودريجين ، الصابىء البرتغالى ، الحكومة الرحمة مراراً ، لكن احداً لم يصغ إليه ، فقد حكم عليهم بالاعدام ، ويقال إن الرجل وزوجه وابنيهما حلق نصف شعر روسهم ، وجرسوا في المدينة ، على ظهور خيول مهزولة ، طوال اربعة ايام . وقد سمعت أن الأبوين أعدما ، قبل أيام ، بالتعليق من الأقدام ، وأن الابنين قد أودعا السجن ، بعد رؤية هذا المشهد .

رست بالمرفأ ، حوالي وقت الغروب ، سفينة صينية ، كانت حمولتها تتألف من السكر والآنية وكمية محدودة من الحرير المنسوج .

الفاتح من أغسطس: وصلت سفينة صينية قادمة من فوشو، وعليها بضائع متنوعة، في حوالي الساعة العاشرة، تعرف الحرس هوية سفينة مبحرة، على بعد ستة أميال، خارج خليج نجازاكي.

الثانى من أغسطس : بدىء في الصباح تفريغ السفينة المذكورة ، بأعلاه ، وقطع شوط طيب في ذلك .

حوالى الظهيرة ، أقبل كاتب الحكومة ومساعده إلى حجرتى ، يتبعهما جمع من المترجمين ، وجرى سؤالى لمدة ساعتين ، وكان السبب فى ذلك أن سوانو شوان ، الصابىء ، الذى يقيم فى نجازاكى ، و رودريجيز ، الصابىء البرتغالى ، قد أبلغاهما بأن قرارا اتخذ فى ماكاو بإرسال رهبان على متن سفن هولندية من الهند ، ويقول سوانو إن الرهبان سيختفون من الآن فصاعدا تحت ستار القيام بأعمال وضيعة ، يعهد بها الهولنديون اليهم . وقد حذرنا الكاتب قائلاً إن الشركة ستواجه صعوبات خطيرة ، إذا ما وقع شىء كهذا ، ونصحنا بالتزام الحرص البالغ ، فإذا ما جاء راهب إلى اليابان من الآن فصاعدا على متن سفننا ، ووجد من المستحيل الهبوط إلى البر ، بسبب اليقظة فى المراقبة ، وحاول العودة على سفننا من حيث جاء ، وتم الامساك به ، فإن ذلك سيجر الخراب على الهولنديين ،

وأعلن أنه من حيث إن الهوانديين يدعون أنفسهم برعايا سموه الامبراطورى ورعايا اليابان ؛ فمن الطبيعى أنهم يستحقون العقاب ، شأنهم في ذلك شأن اليابانيين ، إذا ما تورطوا في مثل هذا الأمر . وسلمني بيانا باللغة اليابانية ، أمسره الحاكم ، نصه كالتالي :

#### ترجمة البيان

دشهد الراهب سوانو ، الذي ألقى ملك هاكاتا القبض عليه ، في العام الماضي، أمام السلطات العليا في إيدو ، بأن هناك الكثيرين من الكاثوليك الرومان بين صفوف الهولنديين وفي هولندا ، وأكد كذلك أن الهولنديين قد استقدموا رهباناً في كمبوديا ، وأعلنوا أنهم ينتمون إلى المذهب ذاته ، وأنه تقرر التحاق الرهبان بالشركة الهولندية في اوربا كعمال وبحارة وذلك للابحار إلى نجازاكي باليابان على ظهر سفن الشركة . ولم تستطع الحكومة تصديق الأمر ، وتشككت في أنه ينوى الاساءة للهولنديين بالشهادة ضدهم ؛ حيث إن البرتغاليين والأسبان في عداء عظيم مع الهولنديين ، لكن سوانو شوان أكد أن هذا ليس افتراء ، وإنما هو حقيقة ؛ ولهذا السبب فإن الحاكم يأمر الرئيس بالتحرى عما إذا كان هناك كاثوليك رومان بين ضباطه ويحارته ، وإذا كان الحال كذلك ، فعليه الإبلاغ عنه ، فإذا ما عثر مستقبلاً على كاثوليكي روماني قادم إلى اليابان ، عن طريق سفينة فإذا ما عثر مستقبلاً على كاثوليكي روماني قادم إلى اليابان ، عن طريق سفينة هولندية ، دون أن يتم ابلاغ الحاكم ، فإن الرئيس سيواجه مأزقاً خطيراً » .

الثالث من أغسطس: تم الانتهاء ، وقت الغروب تقريباً ، من تقريغ السفينة المشار إليها بأعلاه ، سأل الحاكم اليوم عما إذا كان على ظهر هذه السفينة مدفعى يمكنه استخدام مدفع هاون . تم إرسال بواس فير ، الكاتب المساعد ، إلى السفينة للقيام بالاستفسارات اللازمة ، ولكن لم يتوافر المطلوب ، وتم ابلاغ ذلك ،

أمرنى الحاكم بالاستفسار عن هذا في كل سفينة تأتى من الآن فصاعدا ، وبإبلاغ الأمر ، إذا كان هنالك مثل هذا المدفعي .

الرابع من أغسطس: في الصباح ، زار السفينة السيد هونجو ، وهو ساموراى صغير الرتبة مندوبا عن الحكومة ، وقام بتفتيشها بدقة ، حتى شمل التفتيش الصناديق ، الملقاة في الأركان جميعها ، قال إن هذا التفتيش الدقيق يرجع إلى الراهبين الصابئين في نجازاكي ، اللذين شهدا أمام السلطات العليا بأن كاثوليك رومان في صفوف الهوانديين قد يجيئون على متن السفن الهواندية ، وقال إنه لولا هذا التشكك الجديد ، لكان التفتيش أخف وطأة عن العام الماضي ، وأوضح هذا لضباط السفينة كذلك . بناء على طلبهم ، صعدت إلى ظهر السفينة بنفسى ، وفي وجودهم نصحت البحارة بأنه إذا كان أحدهم قد خبأ أي شيء له علاقة بالمذهب الكاثوليكي الروماني ، فعليه بإبرازه ، ولن يتعرض لعقاب ، وتلوت على مسامعهم بصوت عال القوانين واللوائح ، التي ينبغي على بحارة السفن على مسامعهم بصوت عال القوانين واللوائح ، التي ينبغي على بحارة السفن الالتزام بها ، ويما أن السيد هونجو قد رغب في اطلاعه على ما قلت لهم ، فقد أوضحت له الأمر تفصيلاً ، عندئذ غادروا المكان ، قائلين إنهم سيرفعون هذا للحاكم ، ليصفو خاطره .

عند الغروب تقريباً ، رست سفينة صينية بالمرفأ قادمة من شوانشو ، تألفت حمواتها الرئيسية من الأقمشة رقيقة النسج والأطلس والكريب الصينى ومنسوجات أخرى قيمتها المقدرة هي ثمانون خاناً ، يضاف إلى هذا السكر ويضائع متنوعة .

السابع من أغسطس: شدّ وثاق الابنين ، اللذين سبق أن ذكرت نبأ اعدام أبويهما ، وجرسا على ظهور خيول هزيلة ، مع ضحية ثالثة ، مروا قرب الشركة ، إلى ساحة الاعدام ، حيث قطعت رء وسهم . ه١٦٤ (نوفمبر ، ديسمبر عام الشوهو الثاني) :

التاسع عشر من نوفمبر: وصلت سفينة صينية قادمة من نانكينج ، وعلى متنها بضائع ، قيمتها ثمانمائة أو تسعمائة خان ، بينها حرير خام ابيض واقمشة رقيقة النسج وأطلس مصنع وقماش مقصب بالذهب ودمقس وما إلى ذلك ، وجلبت معها انباء مفادها أن ثلاث أو أربع سفن ستصل إلى هنا ، في خلال شهر ونصف الشهر . قيل لنا إن بوسعهم أن يحصلوا بسهولة على تصريح هناك بالإبحار كما يشاءن إلى اليابان ، إذا ما دفعوا المبالغ المستحقة للمندوب السامى ، التي تتراوح ما بين مائة إلى ستين تايل ، بحسب مقدار حمولاتهم .

السادس والعشرون من نوفمبر: وصلت سفينة صغيرة ، قادمة من شانج -- شيو (ربما شانج -- شيو ) بحمولة تتألف من الكتان وحجر الشب والأوعية ، تقدر بأكثر من ملء صندوقين ذهباً .

التاسع والعشرون من نوفمبر: أقبل مترجمان ، في الصباح ، إلى مقر الشركة ، بناء على أمر من الحاكم وأرياني منظومة ، طبعت تحت صورة للعذراء مريم ، تقول:

«افرحي ، يا من أنعم الله عليها ، الرب معك ، مباركة أنت في النساء» .

قالا إن هذه الصورة تم الحصول عليها من كاهن بالقرب من شيمونوسكى ، وسالانى بأى لغة كتبت وما معناها ، قالا لى كذلك إن الراهب رودريجيز ، البرتغالى الصابىء ، وسوانو شوان ، قالا إنهما لا يستطيعان فهم هذه العبارة ، لأنها ليست مكتوبة باللاتينية أو البرتغالية أو الايطالية . كانت «السلام لك يا مريم» مكتوبة بالهولندية ، ومطبوعة على يد بلجيكى يتحدث لغتنا . يقينا إن سفننا هى التى جلبتها ، لكننى قررت التزام الصمت ، إلى أن يتم إجراء المزيد من

التحريات. أما عن الحروف فقد أجبت بالصحيح ، حيث إنه من المؤكد أن الراهب رودريجيز وسوانو شوان قد شرحا الأمر لهم .

الثلاثون من نوفمبر: عظيم ، في الصباح الباكر حملنا الموجه والبارود إلى سطح السفينة ، وانهينا تحميل باقى حمولتها ، توجهت في الظهيرة إليها ، تلوت أسماء أفراد الطاقم ، سلمت الوثائق ، ولدى عودتي إلى مقر الشركة ، استضفت بنجوى ومساعديه على مائدة حافلة بالطعام والشراب . قبل أن يحل الظلام ، انقلبت الربح شمالاً بغرب ، فلم تغادر «الأوفرشي» المرفأ .

الخامس من ديسمبر: حوالى الظهيرة ، جاء المترجم ؛ ليسائنى عن الجهات التى نشترى منها البضائع ، التى نستوردها ، أجبته بأن الصين وهولندا هما المصدران الرئيسيان للإمداد ، أراد أن يعرف ما إذا كانت ستحدث ثغرة فى الإمداد ، إذا ما كف الصينيون عن القدوم إلى اليابان .

حاولت الحصول على معلومات عن الرهبان الصابئين ، منذ وصولى إلى اليابان . يقال إن يابانيا يدعى توماسى أراكى قد مكث فى روما طويلا ، وعمل ياورا للبابا ، وقد أقر بأنه مسيحى ، مرات عديدة ، أمام السلطات ، لكن الحاكم اعتقد أن الرجل خرف بحكم تقدمه فى السن ، وتركه وشأنه ، وفيما بعد علق فى الأخبود يوما وليلة ، فارتد ، غير أنه مات والإيمان ملء قلبه . وفى الوقت الحالى ، ليس هناك على قيد الحياة إلا اثنين ، احدهما برتغالى ، يدعى شوان ، كان فيما ليس هناك على قيد الحياة إلا اثنين ، احدهما برتغالى ، يدعى شوان ، كان فيما مضى الأسقف الموفد من جمعية اليسوع هنا ، وقد أظلم قلبه ، أما الآخر فهو راهب ، يدعى رودريجيز ، من لشبونه بالبرتغال ، وطئ الأيقونة المقدسة فى ديوان الحاكم ، وكلاهما يقطن نجازاكى ، فى الوقت الراهن .

التاسع من ديسمبر: قدمت للسيد سالبوروزيايمون علبة صغيرة ، تحتوى المراهم المنوعة ، كتلك التي أهديت للامبراطور وسيد شيكرجو ، وعقاقير أخرى ،

قبلها ممتنا ، ذكر أن الحاكم قد سر سرورا بالغا لمشاهدة القائمة المحلقة بالعلبة التي توضع باللغة اليابانية مفعول كل مرهم .

رست سفينة قادمة من فوشو في المرفأ هذا المساء .

الخامس عشر من ديسمبر : غادرت المرفأ خمس سفن صبينية ،

الثامن عشر من ديسمبر: غادرت أربع سفن صينية المرفأ ، طلب أربعة أو خمسة من بحارة سفينة قادمة من نانكينج تصريحا بالذهاب إلى تونكينج أوكوشين ، على ظهر سفينة صينية أخرى ، لكن الحاكم رفض الاستجابة لمطلبهم .

سمع أحد الملاك التجاريين لشركتنا بهذه الجزيرة بأن شوان ، الصابئ ، عاكف على كتابة العديد من الأشياء، عن الهولنديين والبرتغاليين ، وأنه سيبعث بها في القريب العاجل للبلاط الامبراطوري . أوشكت أن اتمنى الموت لهذا الوغد ، الذي لا يتقى الله ، فلن تنال شركتنا إلا المتاعب بسببه ، لكن الله سيرعانا ويكفلنا بحمايته . رست سفينتان بابانيتان ، أمام مقر الشركة في الأصيل ، سنرحل على ظهر إحبداهمنا وأبوات الانتشبال على الأخرى . مع المغيب تقريبا حضير المترجمون ، إلى مقر الشركة - مصطحبين الخدم لمرافقتنا إلى كاميجاتا . كان أحدهم منظفا للثياب ، يتحدث هولندية طليقة . أردت أن يمضى معنا ليعمل طاهيا ، لكن رينبي وكيشيبي أبلغاني بأن الحاكم حظر علينا أن نصطحب من يتحدث الهواندية . لم أثق بما يقولان ، واعتقدت أنهما كانا يريدان المضي في الأمر ، على نحو ما يرغبان ؛ لذا قلت لهما إن اللغتين اللتين لا غناء عنهما هما اليابانية والهولندية ، وأن البرتغالية ، لا الهولندية ، هي اللغة التي ينبغي أن تكون موضع نفور ومقت ، وأنه لبس هناك مسيحي ياباني واحد يتحدث الهولندية ، فيما استطيع أن اسمى اثني عشر مسيحيا يتحدثون البرتغالية .

الثالث والعشرين من ديسمبر: غادرت سفينة صغيرة من فوشو الميناء، مع الغروب وصلت سفينة صينية ضخصة ، عند فم الخليج ، وبسبب الريح المعاكس ، قامت زوارق التجديف بقطرها خلال الليل إلى نجازاكى ، كان هناك الكثيرون على السطح ، ومعهم الرايات الصريرية ، وأحدثوا ضبجة عظيمة بالطبول والصنوج .

نجازاكى ، فى الفاتح من يناير : ثمة رجل يجوب الشوارع ، من دار إلى دار ، قارعا طبلا كالنقرزان ، وعازفا على الناى . فيما النسوة والأطفال يمنحونه الهبات، من مواضعهم بالنوافذ التى أطلوا . منها ، هذا هو اليوم الذى يقوم فيه شحاذان أو ثلاثة من فوياتسو وكاكويبار بتشكيل فرقة تعتمر القبعات المدلاة بالأشرطة المزركشة ، وتجوب الشوارع ، مرددة أغنية تدعى «يارا» .

الثانى من يناير: بدأ أول أعمال العام في دور التجار، وها هم يزينون حوانيتهم، منذ الفجر، مسدلين ستائر جديدة على الأبواب، وبائع ثمار خيار البحر يزور الدور جميعها.

الثالث من يناير: الناس يؤبون عادة الدهس على الأيقونة في هذا اليوم يمضى الأوتونا، ومعهم علية القوم، ليتلقوا خشبة الأيقونة قادمين من إيدو، امازاكارا، فوناتسو، فو كورو، ويمتحنون بها حرص أهل كل دار على ممارسة عادة وطء الأيقونة بأقدامهم، عكفت الدور جميعها على تنظيف الطريق، وها هم الآن ينتظرون جميعا في هدوء الأوتونا وعلية القوم، أخيرا، من بعيد، يتردد الإعلان عن القدوم بصوت مرنم، كأنشودة: «ها قد أقبلوا ...». وفي كل دار، تصطف العائلة، في غرفة إلى جوار المدخل، يقف الجميع منتبهين، في انتظار الحفل، الذي يوشك أن يبدأ. تبلغ الأيقونة ما يتراوح من سبع إلى تسع بوصات طولا، وأربع إلى ست بوصات عرضا، وعليها ثبتت صورة للعذراء والوليد، أول

من يدهس هو رب الدار ، ثم الزوجة ، فالأطفال . على الأم التى تضم وليدها بين ذراعيها أن تدهس أيضا ، وإذا كان ثمة مرضى بالدار ، فإنهم ينبغى أن يحملوا أيضا فى حضور رجال الحاكم ، على لمس الأيقونة بأقدامهم ، من مواضعهم بفراش المرض .

فى الرابع من يناير ، وعلى غيسر انتظار ، تلقى استدعاء من ديوان الحاكم . كان المترجم قد وصل ، وبصحبته محفة ، سكنت الربع ، لكن السماء لاحت كنيبة ، جهمة . كان يوما قرا (ترى هل يرجع ذلك إلى الاحتفال بدهسس الأيقونة ؟) بدا الطريق المنحدر مختلفا تمام الاختلاف عنه فى اليوم السابق ... إذ أصبح الآن ساكنا ، هادئا ، حد الموات ، كان أحد رجال الحاكم ، بزيه المراسمى ، فى انتظاره بديوان الحاكم فى هوناهاكنا ، قال :

#### - الحاكم ينتظرك .

جلس سيد شيكوجو ، منتصب القامة ، في القاعة ، التي وضعت بها مجمرة واحدة . حينما تناهى وقيع الأقدام إلى مسمعه ، التفت بكليته إلى الراهب ، محولا نحوه ذلك الوجه ذا الأذنين الكبيرتين ، تلاعبت ابتسامة على شفتيه ، طائفة بخديه ، لكن صداها لم يتردد في عينيه .

قال :

#### – التحيات !

كان هذا لقاؤه الأول بالحاكم ، منذ ردته ، لكنه الآن لم يعد يستشعر العار ، في حضور هذا الرجل ، فهو لم يجالد سيد شيكوجو أو اليابانيين ، لقد أدرك تدريجيا أنه كان يجالد إيمانه ويقينه ، لكنه ما كان بمقدوره أن يتوقع تفهما من

سيد شيكوجو لشيء كهذا

- مر وقت طويل منذ التقينا لآخر مرة .

أوماً إينوى ، مادا يديه فوق المجمرة ، أضاف :

- أحسب أنك ألفت نجازاكي تماما الآن .

ثم انثنى يسائل الراهب عما إذا كان يعانى أى مشقة ، طالبا أن يعلنه بذلك ، على الفور ، إن كان الأمر كذلك ، أدرك الراهب فى الحال أن الحاكم يحاول تجنب أى اشارة إلى حقيقة ردته ، أترى كان ذلك تقديرا لمشاعره ؟ أم هى ثقة المنتصر بنفسه ؟ بين حين وأخر ، كان الراهب يرفع عينيه المنكستين ، ليحدق فى وجه الآخر ، لكن ملامح العجوز ، العارية من أى تعبير، لم تغصح له عن شىء .

- سيكون من الملائم لك ، في غضون شهر ، أن تمضى للإقامة في إيدو ، ثمة دار هناك أعدت لك أيها الأب ، إنها دار في كوبيناتشو ، المكان الذي اعتدت الإقامة فيه .

هل تعمد سيد شيكوجو استخدام كلمة «أب» ؟ لقد اخترقت مقاطعها لحم الراهب غائرة حتى العظام .

- بالإضافة إلى هذا ، ويما أنك ستقضى عمرك في اليابان ، سيكون خيرا لك أن تحمل اسما يابانيا ، من حسين الطالع أن رجلا يدعى أوكادا سانيمون قد لقى حتف ، بمقدورك ، حينما تمضى إلى إيدو ، أن تأخذ اسمه على ما هو عليه .

نطق الصاكم هذه الكلمات ، في نفس واحد ، وهدو يفرك يديه فوق المجمرة ، وأضاف :

إن لهذا الرجل زوجة ، وسيكون مما لا يلائمك ، أيها الأب ، أن تظل وحيدا
 دوما ، من ثم فإن بمقدورك أن تتخذها زوجة لك .

أصفى الراهب إلى هذه الكلمات ، بعينين منكستين ، خلف جفنيه المغمضين تصاعدت صورة منحدر لا يفتأ يتدهدى عبره ، بلا انتهاء ، أن يقاوم ، أن يرفض ... لم يعد هذا أمرا ممكنا . أيا كان الأمر بالنسبة لحمل اسم يابانى ، فإنه لا يعتزم أن يمس زوجته .

تسامل اینوی:

– طیب ؟

هــز كتفيه ، أوماً موافقا ، استولى على كيانه كله شعور باستسلام ، يمازجه الإعياء ، صـوت ما بداخله تردد خفيفا : «ليكن ، لقد احتملت ضروب الإهانة كافة ، ولئن كنت وحـدك تفهم الآن مشاعرى فذلك فيه الكفاية ، حتــى إذا كان المسيحيون ورجال الكنيسة ينظرون إلى باعتبارى لطخة في تاريخ الإرسالية فما عاد ذلك يعنيني» .

- أما قلت الله ، المسيحية لا تلائم بلاد اليابان هذه ، لا يمكن أن تضرب جنورها هنا . تذكر الراهب أن فيرررا قال بهذا ، على وجه الدقة ، في سايشوجي .

قال سيد شيكوجو ، محدقا في رمال المجمرة ، خلال حديثه :

- لم تلق هزيمتك ، أيها الأب ، على يدى ، إنما ألحق مستنقع اليابان هذا الهزيمة بك .

.... ¥ .... ¥ -

بونما وعى ، رفع الراهب صوته ، خلال حديثه .

- لقد كان صراعي مع المسيحية في فؤادي .
  - عبرت بسمة ساخرة وجه إينوى .
- عجبا ، قيل لى إنك حدثت فيريرا بأن المسيح المنقوش على الأيقسونة قال لك بسأن تدهسه ، وأن ذلك هـو السر في إقدامك على ذلك ، ولكن أليسس ذلك على وجه الدقة هـو خداعك لنفسك ؟ مجرد عبارة تستر بها عرى ضعفك . إننى ، أنا إينوى ، لا استطيع التصديق بأن تلك يمكن أن تكون حقا كلمات المسيح .

قال الراهب ، منكسا عينيه ، وواضعا كفيه ، على ركبتيه :

– ليس لما تعتقد أهمية بالنسبة لى ،

قال إينوى بصوت بارد:

- لربما تستطيع خداع آخرين ، ولكن ليس بمقدورك أن تخدعنى . لقد سبق لى أن طرحت هذا السؤال على آباء آخرين : ما هو الفرق بين رحمة رب المسيحيين ورحمة بوذا ؟ ذلك أنه في اليابان يأتي الخلاص من جراء رحمة بوذا ، التي يعتمد عليها ، نتيجة لضعفهم ، الذي لا أمل في تجاوزه ، وطرح أحد الآباء ردا جليا : إن الخلاص الذي تبشر المسيحية به هو أمر مختلف ، ذلك أن الخلاص المسيحي ليس أمرا متعلقا بالتوكل على الله فحسب ... إنما على المؤمن ، فضللا عن هذا ، أن يتمسك بكل ما في وسعه بقوة القلب . ولكن في هذه النقطة بالتحديد حرفت تعاليم المسيحية ، وبدات ، في بطء بالغ ، بهذا المستنقع المسمى باليابان .

أراد الراهب أن يصرخ: ليست المسيحية كما تظن ... لكن الكلمات التصقت بحلقه ، حينما أدرك أن أحدا لن يفقه كنه مشاعره الراهنة ، أيا كان ما يقول ...

لا أحد . لا إينوى ، ولا المترجم . جلس صامتا ، يصفى إلى كلمات الحاكم ، بعينين معتمتين ، وكفين استقرا على ركبتيه .

مضى إينوى في حديثه:

- ربما لم يصل إلى علمك أن هناك في جوتو وايكيت سوكي عدد كبير من الفلاحين المسيحيين . لكننا لا نوغل في إلقاء القبض عليهم .

تسامل المترجم:

- ولم ؟

- لأن الجنور اجتثت ، فإذا ما كان قد قدر لرجال كهذا الأب أن يأتوا ، من أركان الدنيا الأربعة ، كرة أخرى ، لكنا بادرنا باعتقال السيحيين من جديد .

قالها الحاكم ضاحكا ، وأضاف:

- لكننا لم نعد نخشى هذا ، ذلك أن الجنور ، إذا ما اجتثت ، فإن الشجيرة تنوى ، وتنروا الرياح أوراقها الصغيرة ، والبرهان على هذا هو أن الرب الذى يعكف عليه فلاحو جوتو وايكيتسوكى سرا قد تحول تدريجيا وتبدل ، فما عاد يشبه من قريب أو بعيد رب المسيحيين .

رفع الراهب رأسه ، وتطلع إلى وجه الحاكم ، حيث تلاعبت ابتسامة على الخدين وحول الشفتين ، لكن العينين كانتا جهمتين .

قال سيد شيكوجو ، فيما تنهيدة تتصاعد من أعماق صدره :

- لقد غيرت المسيحية ، التي جلبت موها إلى اليابان ، شكلها وغدت شيئا غريبا ، وتظل اليابان على حالها ، لا مناص من هذا ، أجل ، أيها الأب

لم تكن تنهيدة مصطنعة ، كان صوبه مفعما باستسلام أليم ، وبإيماءة وداع غادر المكان مع المترجم .

كانت السلماء كعهدها كثيبة، جهمة ، والطبريق يلفه البلرد ، مضوا به في المحفة ، تحت السحاء الرمناصية ، راح يحدق شاردا في البحر المترامي كابيا ، كالسماء التي تلفه . سرعان ما يرسلونه إلى إيدو ، وعده سيد شيكوجو بدار ، لكن ذلك لا يعنى إلا أنه سيودع بسجن المسيحيين ، الذي سلمم به كثيرا ، وفي هذا السلجن سلينفق عمره ، أبدا لن يقدر له ملرة أخرى أن يعبر البحر الرصاصي ، ليعبود إلى الأرض التي شبهدت مواده ، حين كان في البرتغال تسماري عنده أن يصبح داعية مع انتمائه إلى هذه الأرض ، كان قيد اعتبزم المضي إلى اليابان ، وأن يحينا الحيناة ذاتها التي يحيناها اليابانيون المسيحيون ، أيا كان الأمر ، فقد تحقق الآن تماما ما قدره ، أطلق عليه اسم اوكادا سانيمون الياباني ، غدا يابانيا . أوكادا سانيمون، ضحك بنصوت خفيف ، بينما كان يتلفظ الاسلم ، لقد خليم عليه القدر كل ما كان يمكن أن يتمناه ، منحه إياه على نحو سناخر ، فعليه وهو المترهين ، أن يتخذ زوجة (لا أكن لك سيخيمة ، إنما أضحك فحسب من مصير الإنسان ، لقد اختلف إيماني بك عمل كان ، لكني على عهد محبتك مازات باقيا) .

ظل حتى المساء واقفا ، مستندا إلى النافذة ، يرقب الأطفال . كانوا يمسكون بخيط طائرة ورقية ، ويعدون عبر المنحدر ، لكن الريح كانت ساكنة ، فسقطت الطائرة الورقية ، متراخية على الأرض .

ضرب المساء أطبنابه ، نفذت الشمس الآقلة ، واهنة ، من فرجة في السحب ، راح الأطبغال ، وقد سنموا اللعب بالطائرة ، يدقون أبواب الدور بعصى الخيزران صارخين :

- دعونا نضرب الخلد قبل أن يعيث فسادا .
- بو نو مي ، بو نومي ، دعونا نمنح هذه الدار البركة ثلاث مرات .
  - دعونا نضرب بالعصا:
  - واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة .

حاول تقليد أنشودة الأطفال ، بصوت خفيض ، لكنه لم يحر إنشادا ... أحزنته هذه الفكرة ، ووراءه في الدار، راحت امرأة كهلة تقرع الأطفال ، كانت هي التي تحمل له الطعام مرتين كل يوم .

ساد المساء ، هبت نسمة ، أرهف سمعه ، مستعيدا ذكرى زفيف الريح ، عبر الأجمة ، حينما كان بالسجن . عندئذ ، وكما يصدث في الليل دائما ، اصاعد محيا المسيح ، في قلبه ، كان محيا الرجل الذي دهسه بقدمه .

- أبتاه! أبتاه!

تطلع ، بعينين غائرتين ، إلى الباب ، حينما سمع صوبًا ، بدا مألوفا . بشكل ما .

- أبتاه! أبتاه! إنى أنا كيشيجيرو.
- رد الراهب ، بصوت خفيض ، فيما كان يضم ركبتيه إلى صدره .
- لـم أعـد أبـا ، امض سـريعا ، وإلا حـاق بك الأذى ، إذا ما عثـروا عليك هنا .
  - لكنك مازلت تستطيع الإصفاء إلى اعترافي .
    - إنى من هذا لفي شك .

قالها الراهب ، وفي صوت خفيض أضاف :

- ما أنا إلا راهب ضل عن يقينه .
- إنهم في نجازاكي يدعمونك بولس الصابئ ، الجميم يعرفونك بهذا الاسم .

انبعث الراهب يضحك ، وكفاه تضمان ركبتيه إلى صدره لا تزالان ، كان يعرف ذلك ، ويعلم أنهم يدعون فيريرا باسم بطرس الصابىء ، ويلقبونه ببولس الصابىء ، في بعض الأحيان كان الأطفال يتحلقون داره ، مرددين اسمه ، بصوت عال ، كأنما يتغنون به .

- أتوسسل إليك أن تسمع اعترافى ، طالما أن بولس المرتد نفسه كان بمقسوره الاصفاء للاعتبرافات ، أتوسسل إليك أن تصلنى من خطاياى .

حدث الراهب نفسه ، ليس الإنسان هو الذي يملك أن يحكم ، فالرب غير مطلع على ضعفنا .

قال كيشيجيرو ، مفرورق العينين بالدمم :

- أبتاه ، لقد أسلمتك لهم ، دهست على الأيقونة ، فى هذه الدنيا أقوياء وضعفاء ، والأقوياء لا يستسلمون للعذاب ، ويمضون إلى الفردوس ، ولكن ماذا عمن هم مثلى ، الذين ولدوا ضعافا ، أولئك الذين حينما يعذبون ويؤمرون بأن يدهسوا الأيقونة المقدسة ...

لقد دهستها بدورى، للحظة استقرت هذه القدم على محياه ، دهست محيا الذي عاش في خاطري دوما ، المحيا الذي تجلى لي في الجبال ، في السجن ، على أفضل محيا ، على المحيا

الأكثر بهاء ، الذي يمكن لأي إنسان أن يعرفه أبدا ، على محيا من تقت دوما إلى محبت ، هو ذا الآن يطل على بعينين أسيفتين من الأيقونة التي برتها الاقدام ، قالت هاتان العينان المفعمتان عطفا : ادهس ... ادهس ، فقدمك تعانى عذاب الآلم ، لابد لها أن تعانى ، شأن الاقدام التي دهست هذه الأيقونة جميعها ، لكن الآلم وحده يكفى ، وانى لأتفهم عدابك وألك ، فمن أجل هذا أتعدد ها هنا .

- إلهي ، لقد مُنقت ذرعا بصبتك .
- لم أكن صامتا ، وإنما كنت أتعنب ، إلى جوارك ،
- لكنك أمرت يهوذا بأن يمضى بعيدا : «اعمل ما أنت تعمله ولا تبطئ» . فماذا أصاب بهوذا ؟
- ما بهدذا تلفظت ، وإنما قلت ليهوذا أن يمضى قدما ، فيما اعتزم ، مثلما حدثتك بأن تدهدس الأيقونة ، ذلك أنبه كان يعانى العذاب الذي تلقاه الآن .

كان قد هبط بقدمه على الأيقونة ، التى صلبها القذر والدم ، ضغطت أصابع قدمه الخمسة على محيا محبوبه ، رغم ذلك ، فلم يدر سر دفق الفرح ، الذي غمره ، في تلك اللحظة .

تدفق الراهب في حديثه ، مواجها مدخل الدار :

- ليس هناك أقسوياء ولا ضعفاء . هل بمقسبور أحد أن يقسول إن الضعفاء لا يتسعسنبون على نحسو يفوق الأقسوياء ؟ لما كنانت هنذه الأرض لا تقل احدا غيرى في الوقت الراهبن يمكنه أن يسلم اعترافك فأنا لها ... رتل الصلوات بعد الاعتراف ... امض في سلام !

رق كيشيجيرو باكيا ، ثم غادر الدار ، لقد منحه الراهب ذلك السر الذى لا يملك إلا راهبا لم يضل الطريق أن يمنحه ، يقينا سيدمغ اخسوانه في الرهبئة عمله ، بحسبانه انتهاكا للحرمات ، ولكن حتى لو أنه كان قد أقدم على التخلى عنهم فهدو لم يتخلل عن ربع ، إنه ليحبه الآن على نحو يختلف عن ذى قبل . كان كل ما وقع حتى الآن ضروريا للوصول به إلى سمت هذا الحب :

- إنى أخرر الرهبان ، في هذه الأرض ، لكن إلهنا لم يكن صامتا ، وحتى إن كان قد لزم الصحت ، فقد كانت حياتي ، حتى هذا اليوم ، تتغنى باسمه .

#### مفستتسم

# مذكرات ضابط بالمقر المسيحي العالم الثاني عشر للكانبون أو جرذ الماء الكبير

تصدرف ، فى الوقت الصالى ، لأوكنادا سنانيمون جنراية عنشرة أشخاص ، وتصرف لكل من بوكوى ، يوحنا ، نانهو ، وجيكنان جنراية سنبعة أشخاص ، قدمت الآتين بعد إلى توتومينوكامى ، فى السنابع عشير من يونيو .

#### مذكرة:

- ۱ سایبی : العمر : ۵۰ عاما ، ابن عم زوجة سانیمون ، نجار مراکب بفوکاجاوا .
- ٢ جينيمون: العمر: ٥٥ عاما ، ابن عم المشار إليها أنفا ، يعمل بخدمة
   دوى أوينوكامى .
  - ٣ سانوجو: ابن شقيق المشار اليها أنفا ، مع سايبي .
- ٤ أداشي جوانزابورو: ذكر عنه أنه متدرب على يد بوكوى الصانع ، خلال عهد هوجو.
- م جينون : عم ابنة يوحنا ، يقيم في كاواجو ، جاء مرة خلال عهد هوجو ،
   أقبل مسرة أخرى لمقابلة يوحنا في السادس والعشرين من ابريل من عام الجرذ هذا .

# عام الأنبو الأول أو ثور الماء الصغير

التاسع من نوفمبر: لفظ بوكوى أنفاسه الأخيرة ، متأثرا بمرضه ، في السادسة فجرا . قدم التحرى المفتشان كيموارايومون وأوشيدا جينجوبي ، ومع كل منهما مفتشون مساعدون ، حضر كذلك ضباط الشرطة شوذايمون ، دنيمون ، سوبي ، جينسوكوى ، وحضر أيضا رجال الشرطة ، اساتور سابور ويمون ، أراكاوا ، كايزويمون ، كاينون كالينمون ، فوكودا ، هاشير وبي ، هيتوتسوباشي ، مابابي . تم احراق الجثة بمعبد ماربون . الاسم البوذي الراحل ، بعد موته ، هو كوجان شوتين زنجومون . قام اندوهايكوبي والرقيب كيكاداجور ايمون بتفتيش امتعة توكزايمون ، خادم بوكوى ، واطلقوا سراحه بعد اختباره بالأيقونة .

# عام الأنبو الثانى أو نمر الغابة الأكبر

من العشرين من يناير ، وحتى الثامن من فبراير : عكف أوكادا سانيمون على كتاب ، يتنصل فيه من دينه ، بأمر من توتومينوكامى ، ترتب على هذا أن أوكاى شوزايمون وكايو ونيمون وهو شينوجينسوكى قد أعفوا من واجب رصده .

السادس عشر من فبراير: عكف أوكادا سانيمون على وضع كتاب ، سيعفى كل من كايو ونيمون وكاواراجنيجوبى من واجب ملازمة سانيمون ، من الثامن والعشرين من فبراير ، وحتى الخامس من مارس .

سيقوم أوكادا سانيمون بكتابة تنصل من دينه ، في الفترة من الرابع عشر من يونيو ، وحتى الرابع والعشرين من يوليو ، في مكتب إدارة الجبل ؛ ومن هنا يعفى من واجب ملازمته كايو ونيمون وكاوارا جنيجوبي .

الخامس من سبتمبر: زج بيوحنا في السجن ، سيودع هناك لبعض الوقت ، عقابا له على سلوكه المعرج ، سيشهد عملية الاستنطاق كل من روكويمون ، شوريمون ، سوبي ونيمون ، جينسوكي كاواراوكامي ، يعهد بالواجب الشهري على تسوكاموتو ، روكويمون ، وكايو ونيمون .

# العام الرابع للأنبو أو تثين النار الأكبر

أودع كيشيجيرو ، تابع أوكادا سانيمون ، والذي جاء في أعقابه إلى هنا ، السبجن كذلك بسبب سلوكه المريب . لدى تفتيشه بمقر العراس التابع للمقر السيحى ، عثر على علبة تعبويذة تتبدلي حول عنقه ، وبها صورة يوقرها المسيحيون ، رسم على أحد وجهيها القديس بواس والقديس بطرس ، وعلى الوجه الآخر كزافييه وأحد الملائكة . استدعى كيشيجيرو من السجن ، وسئل عن موطنه وعن أقباريه . إنه من جوتو . وفي الرابعة والخمسين من العمر ، في عام التنين هذا .

ثمة ما يثير الشك في يقين هيتوتسوياشي ماتابي ، الذي ربطه الود بكيشيجيرو ، من هنا أودع ماتابي السجن كذلك ، إلى أن يبين أمر كيشيجيرو (تسقط هذه الفقرة) بما أن المسداقة تربط ماتابي بكيشسيجيرو ، فإن معتقداته تصبيح موضيع شك ، ولهذا تم اتفاذ الإجراء السابق ، حينما تم التحقيق مع كوروزايمون وشينبي ، اللذين قبل بأنهما على صلة وثيقة بماتابي، تم تفتيشهما ذاتيا بدقة ، في المكتب ، جرى فحص ملابسهما الداخلية والخارجية ، وما بجيوبهما من أوراق ، وما يحتفظان به من تعاويذ ، جميعها بونما استثناء (تسقط هذه الفقرة) جاء توتومينوكامي إلى السجن ، واستدعى كيشيبجيرو إلى المكتب ، وسأله عن مصدر التعويذة المسيحية .

«إن تابعا يدعى سايزابورو ، كان قد حل بهذا المقر قبل ثلاث سنوات ، قد ألدعه إياها ، وحينما جاء إلى هذا المقر تركها كلية ، وعاد لشئه ، هكذا التقطناها ، واحتفظنا بها ، وتوكيمون البواب يعلم هذا دوهنا تم استدعاء توكيمون وسؤاله ، فقال : إنه شهد هذا المشهد ، ذات يوم من أيام الصيف ، لدى تجفيف الملابس . ردا على سؤال عما إذا لم يكن قد تلقاها من أوكادا سانيمون ، قال كيشيجيرو : «ليست هناك فرصة للحصول على أى شيئ من سانيمون ، قال كيشيجيرو : «ليست هناك فرصة للحصول على أى الفرصة يرجع إلى أن حارسين يرافقان سانيمون ، دائما ، حيثما وقعت عليه عين .

السابع عشر من سبتمبر ، جاء السيد توتومينوكامى بنفسه إلى إدارة الجبل ، استدعى ثلاثة أتباع إلى المكتب ، ليبحث ما إذا كانوا مسيحيين من عدمه ، استدعى كيشيجيرو وتوكويمون ، عقب ذلك ، وتم التحقيق معهما ، وأمر كذلك بتفتيش مساكن الحرس جميعا بيقة ، وكذلك المقار الرسمية الثلاثة ، ومقار الاقيامة ، وحتى الزوجات والاطفال طلب منهم التجرد من ملابسهم الخارجية والداخلية ، أمام الضابط ، وبالطبع ، تم فحص صور بوذا ، التي يحتفظون بها ، وعند تفتيش سكن سوجياماشيشيرويي وكويوري جوزايمون اكتشفت ضمن أوراق عتيقة رقعة تضم كلمات مسيحية تحفظ عليها كايو ونيمون ، لرفعها إلى المدير ، حيث جاء بها : أب ، اسقف ، كبير عليها كايو ونيمون ، لرفعها إلى المدير ، حيث جاء بها : أب ، اسقف ، كبير

الثامن عشر من سبتمبر: حضر السيد توتومينوكامي بنفسه إلى إدارة الجبل، واستمع لإيضاح الانباع الثلاثة، في المكتب، استدعى كذلك ميتوتسوباشي ماتابي التحقيق معه تم التحقيق مع كيشيجيرو وتوكويمون، عقب

ذلك . استدعيت زوجة اوكادا سانيمون وخادمته وربييه ، حيث جرى التحقيق معهم ، استدعى سانيمون نفسه ، وجرت مساطته عما إذا كان قد حاول اقناع كيشيجيرو باعتناق المسيحية ، فرد بأنه لم يحاول تغيير عقيدة المذكور الدينية ، عقب ذلك استدعى سوجياما ، شيشيروبي ، وسئل عن السبب في احتفاظه برقعة ، تضم مناصب مسيحية ، عثر عليها لديه امس ، فقال : «خلال عهد هوجو اوانو كامى ، أمرنى كبير وكلائه باستظهار هذه الأسماء ، حيث كنت مسئولا عن مثل هذه الأمور ، وهكذا تلقيت هذه الرقعة من هاتورى ساهى ، وهو ضابط بالشرطة ، وقد تبين أن ما أدلى به صحيح ، وأمر بالعودة إلى حيث كنن .

تم استدعاء كل من تاهى تابع كاساهاراجويمون بمعية الوزير تاتيباياسى ، وكذلك شنيبى الحارس ، الذى يعمل بواباً بغرفة سايتو تانومو ، وجرت مواجهتهما بكيشيجيرو ، للتحقيق فيما يتعلق بالصورة التى التقطاها ، تبين أن شنيبى قد التقطها بالفعل ، وقال تاهى المذكور اعلاه أنه رأى شنيبى يمسك بها ، ويناء عليه أمر تاهى شنيبى بالعودة إلى حيث كانا .

اليوم نفسه : علق هيتوتسوباشي ماتابي داخل السجن ، والضباط المسئواون م : هيسانكي حنيمون ، أوكاداتوكوبي ، كاواسي سوبي ، وكاوارا جنيجوبي ، منذ ذلك الوقت تم تعنيب ماتابي مرات عديدة .

الثامن عشير من اكتسوير: عظيم . حضر الحاكم بنفسه إلى إدارة الجبل ، جاء كذلك المفتيشان ساياما شوزايمون وتانيجوسار تارويمون ، وعنبا هيتوتسوباشي ماتابي وزوجته ، على الحصيان الخشيبي ، استسمى نايتوشنيبي إلى المكتب . جرى التحقيق مع ماتسوي كورويمون ، واعترف ، على وجه التقريب .

الرابع عشر من نوف مبر: تم تعليق البيان المتعلق بالإرشاد عن المسيحيين ، على المدخل الرئيسي لإدارة الجبل . وقام بهذه المهمة كاوارا جنيجوبي اوكاي جينجوبمون ويامادا جيروبي ، وقد أعدت لوحة البيانات ذاتها بأمر من الحاكم .

#### بيان

«منذ سنوات طويلة ، تم حظر اعتناق المسيحية ، ونهيب بالجميع الإرشاد عن الأشخاص المشتبه بهم ، وسيقدم ما يلى مكافأة المرشدين :

لن يبلغ عن أحد الآباء: ٣٠٠ قطعة فضية .

لمن يبلغ عن أحد الاخوة : ٢٠٠ قطعة فضية

لن يبلغ عن مرتد إلى المسيحية : كالسابق .

لمن يبلغ عن ملقن للتعاليم المسيحية أن معتنق له : ١٠٠ قطعة فضية .

سيمنح المرشد ، حتى وإن كان هو نفسه من ملقنى التعاليم المسيحية ، أو من معتنقيها ، ٢٠٠ قطعة فضية ، أو بحسب وضع المتهم ، وإذا ما قام أحد بإيواء مثل هؤلاء الأشخاص ، ثم أفضت معلومات الآخرين لاكتشافهم ، فإن عقاباً قاسياً سيوقع به ، وبعائلته ، واقاربه ، وبرئيس حيه ، والعائلات القريبة منه . وتحرر ما سبق بيانا منا » .

العاشر من ديسمبر: أودع يوحنا السجن ، أرسل الحاكم المديرين تاكوشي نايمون وهاتوري كنيمون ، ويحضور ضباط شرطة من قبل الحاكم سلم يوحنا البيان التالى:

«القد وجه يوحنا ، الذي دأب على اتيان سلوك مخل ، لرهانه إلى كايو جينزايمون ويرهن على أنه شخص سيء السلوك ، وكعقاب على هذا سيتم سجنه، وقد وجه إليه الأمر بتقبل العقاب سالف الذكر».

أجاب يوحنا بأن تلك هي رغبته ، وإنه يقبل العقاب عن طواعية ، وحينما اقتيد إلى السجن ، قدم كيس نقوده للضابط لحفظه ، فأودع بدار الحرس وزج بصاحبه في السجن ، وتم فحص هذا الكيس ذاته ، بحضور المديرين وضباط الشرطة المرسلين من قبل الحاكم ، فعثر على سبعة عشر درايوه ، ويو واحد في شكل عملات معدنية صغيرة ، وجرى فحص باقى أمتعة يوحنا وتسجيلها في الدفتر المخصص لذلك ، وختمه ضابط الشرطة ، وأودعوه داره .

كان بين أمتعة يوحنا سلسلة وسوطان ومسبحتان ورسم بياني فلكي . عام الأنبو التاسع أو الديك الذهبي الصغير

الخامس والعشرون من يوليو: توفى اوكادا سانيمون ، متأثراً بمرضه ، فيما بين الثانية والثالثة . بعد ساعة القرد ، توجهت إلى الحاكم لإعلانه بهذا ، مع اوكاى جيجويمون وناروسى جيروزايمون . ارسل المديران تاكاهار سيكينومو واما جارى جوريمون توا إلى هنا ، من لدى الحاكم ، وضع ثلاثة من رجال الشرطة حرسا على جثة سانيمون .

السادس والعشرون من يوليو: حضر المحققون السبتة التالية اسماؤهم إلى إدارة الجبل ، المفتشان اومورا يومون ، مورايا كاكودايو ، المفتشون المساعدون شيمويا ماسوى شيرو ، نومورا راى ، اوشيدا كانجورو ، وفوروكاو كايوزايمون ، وبحضور المديرين المرسلين من لدى الحاكم سلم البيان التالى المفتشين :

### صورة البيان

لقى أوكادا سانيمون ، الذى كان مودعا بالمقر المسيحى حتفه ، بعد دقائق من انتصاف الساعة الرابعة من أصيل الخامس والعشرين من يوليو ، وكان سانيمون المواود في البرتغال بأردبا قد وضع تحت اشراف إينوى شيكوجو

نوكامى بداية فى عام الكبش قبل ثلاثين عاما ، ثم جاء إلى المقر هنا ، فأودع النيابة المسيحية ، حيث ظلم مقيما ثلاثين عاما ، حتى عام الديك هذا ، حيث سقط طريح الفراش ، فى بداية الشهر ، وفقد شهيته ، وتدهور به الحال ، على الرغم من علاجه على يد طبيب السجن ايشيودتيكى ، وأخيرا لفظ انفاسه الأخيرة ، وكان فى الرابعة والستين من عمره . وياستثناء هذا ، فليس هناك ما هو غير مألوف هنا .

السادس والعشرون من يوليق

مجموعة هياشي شينانواوكامي

أوكاماجيرويمون

أوكاي جينجريمون

كاوارا جنيجوبي

كاواسى سوبى

كايو ونيمون

بعد الفحص ، دفن جثمان سانيمون ، في معبد ماروين بكوشيكاوا ، أقبل من ماروين كاهن يدعى جينشو ، فأرسلت جثة سانيمون إلى هناك بالعربة ، حيث أحرقت ، واسمه البوذي ، بعد موته ، هو مايوسين جوشين شينشي ، تم دفع رايو واحدا واثنين بو ، لخدمة الجنازة ، ومائة بيكي كتكاليف للإحراق ، وقد دفعت مصاريف الجنازة هله من النقود التي خلفها سانيمون وراءه .



# صمت

عن سعادتهم فيتصرفون كأنهم كثبان رملية، لا يكنهم

وهذه الرواية التي تدور أحداثها في القرن ١٧، تمتلئ ان حب الله ينبسط أمام الإنسان في قوته وضعفه.

ISBN: 9953 - 36 - 841 - 4



دار الفارس

